



جامعة سمنان

جامعة تشرين

# دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها



ملامح المقاومة في شعر أبي القاسم الشابي

الدكتورة رقية رستم پور ملكى، امير فرهنگ نيا

قراءة في قصيدة لعازر ١٩٤٢ في ضوء نظرية تحليل الخطاب

علي زائري وند

مشكلة الاغتراب الاجتماعي في المكان الضد قراءة في رواية "الحيّ اللاتيني"

الدكتور حامد صدقي، عبدالله حسيني

المقارنة بين الشرحين الشهيرين للألفية شرح ابن عقيل و شرح السيوطي

الهه صفيان، الدكتور محمدرضا ابن الرسول

مراثي مُتَمِّم بن نُويَرْرَة لأَخيه "دراسة في التاريخ والشعر"

الدكتور عدنان محمد احمد

أثر قصنة سليمان(ع) و ملكة سبأ في غزلية ٢١۶ ديوان حافظ الشيرازي

الدكتور علي نظري

مقدمة في الوقف والابتداء مصطلحاته وعلاقته بالنحو

الدكتور يونس على يونس

# مجلَّة فصليّة محكّمة تصدر عن جامعتى:

سمنان \_ إيران تشرين \_ سورية السنة الأولى، العدد الرابع، شتاء ٢٠١١/١٣٨٩

# دراسات في اللّغة العربية و آدابها

مجلة فصليّة علميّة محكّمة

صاحب الإمتياز: جامعة سمنان

المدير المسؤول: الدكتور صادق عسكرى

رئيسا التحرير: الدكتور محمود خورسندي والدكتور عبدالكريم يعقوب

المستشار العلمي: الدكتور آذر تاش آذرنوش

المدير الداخلي: الدكتور شاكر العامري

### هيأت التحرير (حسب الحروف الأبجدية):

أستاذ مسارك بجامعة طهران أستاذ مسارك بجامعة تشرين أستاذ مسارك بجامعة تشرين أستاذة مساعدة بجامعة تشرين أستاذ مشارك بجامعة تشرين أستاذ مشارك بجامعة تشرين أستاذ مساعد بجامعة علامة طباطبائي أستاذ مساعد بجامعة علامة طباطبائي أستاذ مسادك بجامعة علامة طباطبائي أستاذ مسادك بجامعة علامة طباطبائي أستاذ مسادك بجامعة علامة طباطبائي

الدكتور آذرتاش آذرنوش الدكتور إلا اهيم محمد البب الدكتورة الطفية إلى اهيم برهم الدكتورمحمد إسماعيل بصل الدكتورمحمود خورسندي الدكتور وفيق محمود سليطين الدكتور صادق عسكري الدكتور علي گنجيان الدكتور فرامرز ميرزايي الدكتور نادر نظام طهراني الدكتور عبدال كريم يعقوب الدكتور عبدالكريم يعقوب

منقّح النصوص العربيّة: الدكتور شاكر العامري منقّح الملخّصات الامكليزيّة: الدكتور هادي فرجامي الخبير التنفيذي: السيد روح الله الحسيني الطاهري

الطباعة والتجليد: جامعة سمنان

العنوان: إيران، مدينة سمنان، جامعة سمنان، كلية العلوم الإنسانية، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها هاتف: ٣٣٥٤١٣٩ ٢٣١ ٣٣٥٤١٩٩ اللريد الإلكتروني: lasem@semnan.ac.ir



# دراسات في اللغة العربية وآدابها

مجلة علمية محكمة، تصدرها جامعتا سمنان و تشرين، في ايران و سوريا

# السنة الأولى، العدد الرابع

✓ حصلت مجلة «دراسات في اللغة العربية وآدبها» على درجة «علميّة محكّمة» اعتباراً من عددها
 الأول من قبل وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية.

✓ . بموجب الكتاب المرقم بـ ٩١/٣٥١٨٠ المؤرخ ١٣٩١/٠٤/١٨ للهجرية الشمسية الموافق لـ (ISC) للميلاد الصادر من قسم البحوث . بمركز التوثيق لعلوم العالم الإسلامي (التابعة لوزارة العلوم الإيرانيّة يتم عرض مجلة « دراسات في اللغة العربية وآدابها » العلمية المحكمة في قاعدة مركز التوثيق لعلوم العالم الإسلامي منذ سنة ٢٠١٠ للميلاد.

✓ این نشریه براساس مجوز 88/6198 مورخه 87/8/25 اداره ی کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ
 و ارشاد اسلامی منتشر می شود.

✓ بر اساس نامه ی شماره 91/35180 معاونت پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مورخه (۱۳۵۸/۱۵ هـش مجله ی علمی پژوهشی «دراسات في اللغة العربیة وآدابها» از سال 2010م در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه سازی شده است.

# شروط النشر في مجلّة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها

مجلّة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها مجلّة فصليّة محكّمة تتضمّن الأبحاث المتعلّقة بالدراسات اللغويّة والأدبية التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربية والفارسية، وتسليط الأضواء على المثاقفة التي تمّت بين الحضارتين العريقتين.

تتشر المجلة الأبحاث المبتكرة في المجالات المذكورة أعلاه باللّغة العربية مع ملخّصات باللّغات العربية والفارسية والإنكليزية على أن تتحقّق الشروط الآتية:

١- يجب أن يكون الموضوع المقدّم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن لا يكون مقدّماً للنشر لأيّة مجلّة أو مؤتمر في الوقت نفسه.

# ٢- يرتب النص على النحو الآتى:

- أ) صفحة العنوان: (عنوان البحث، اسم الباحث ومرتبته العلميّة وعنوانه والبريد الإلكتروني).
- ب) الملخّصات الثلاثة (العربية والفارسية والإنكليزية في ثلاث صفحات مستقلة حوالي
   ١٥٠ كلمة) مع الكلمات المفتاحية في نهاية كلّ ملخّص.
  - ت) نصّ المقالة (المقدّمة و عناصرها، المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج).
- ث) قائمة المصادر والمراجع (العربيّة والفارسية والإنكليزية)، وفقا للترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين.

٣- تدوّن قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية الاسم متبوعاً بفاصلة، وقم الطبعة متبوعا بفاصلة، مكان النشر متبوعاً بنقطتين، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة.

وإذا كان المرجع مقالة في مجلّة علميّة فيبدأ التدوين بالشهرة متبوعة بفاصلة ثمّ عنوان المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن علامات التنصيص، عنوان المجلّة بالحرف المائل متبوعا بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولى والأخيرة متبوعا بنقطة.

3- تستخدم الهوامش السفلية كل صفحة على حده ويتم اتباع الترتيب الآتي إذا كان المرجع كتاباً: اسم الكاتب بالحرف المائل تتبعه فاصلة، عنوان الكتاب بالحرف المائل تتبعه فاصلة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة.

- وإذا كان المرجع مقالة فيتبع الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم الكاتب بالترتيب العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن علامات التنصيص، عنوان المجلّة بالحرف المائل، رقم الصفحة متبوعا بنقطة.
- ٥- تخضع البحوث لتحكيم سرّي من قِبل حكمين لتحديد صلاحيتها للنشر، ولا تُعاد الأبحاث إلى أصحابها سواءً قُبلت للنشر أم لم تُقبل.
  - ٦- يذكر المعادل الإنكليزي للمصطلحات العلميّة عند ورودها لأول مرّة فقط.
- ٧- يجب ترقيم الأشكال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين، وتوضع دلالاتهما تحت الشكل. كما ترقم الجداول بالأسلوب نفسه، وتوضع الدلالة فوقها.
- ٨- ترسل البحوث بواسطة البريد الالكتروني للمجلة حصراً على ان تتمتع بالمواصفات التالية: قياس الصفحات ٨٤، القلم Simplified Arabic، قياس ١٤، الهوامش ٣ سم من كل طرف و تُدرج الأشكال والجداول والصور في موقعها ضمن النّص.
- ٩- يجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث على عشرين صفحة بما فيها الأشكال والصور
   والجداول والمراجع.
- ١٠ في حال قبول البحث للنشر في مجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها يجب عدم نشره في أي مكان آخر.
  - ١١ يحصل صاحب البحث على ثلاث نسخ من عدد المجلّة الذي ينشر فيه بحثه.
- 17- الأبحاث المنشورة في المجلّة تعبّر عن آراء الكتّاب أنفسهم، ولا تعبّر بالضرورة عن آراء هيئة التحرير، فالكتاب يتحملون مسئوليّة المعلومات الواردة في مقالاتهم من الناحييتين العلمية و الحقوقية.
  - ١٣ ترسل المراسلات والمراجعات إلى رئيس تحرير المجلة على العنوان التالي:
- في إيران: سمنان، جامعة سمنان، كلّية العلوم الإنسانية، مكتب المجلة، الدكتور محمود خورسندي.
  - lasem@semnan.ac.ir \_ . \\T\\\To\\\T\
- في سوريا: اللاذقية، جامعة تشرين، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدكتور عبد الكريم يعقوب، ٥٩٦٣٤١٤١٥٢٢١

#### كلمة العدد

1 - لقد استطاعت مجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها أن تُصدر حتى الآن أربعة أعداد، و ذلك بالتعاون مع أساتذة الجامعات في إيران و سورية، الأمر الذي يوجب علينا أن نتقدّم بجزيل الشكر و الامتنان لكافة الأعزاء الذين بادروا إلى إرسال مقالاتهم للمجلة، و إلى كافة الأساتذة الذين تولوا أمر تحكيم المقالات و الذين أبدوا وجهات نظر مفيدة.

٢- رغم الجهود الجبّارة التي بذلها و يبذلها الأخوة لرفع و تحسين مستوى المجلة، إلّا أننا نعترف بأنّ الطريق لا تزال طويلة لإزالة كافة نواقص المجلة شكلاً و مضموناً، حيث نهيب بجميع الأساتذة و الفضلاء ألّا يبخلوا علينا بمقترحاتهم البنّاءة للارتقاء بمستوى المجلة.

٣- الملاحظة المهمة: المقالات التي لم تُراع فيها شروط النشر لا تخضع للتحكيم و لا يتم
 إعدادها للنشر.

3- إنّ من الحوادث المرة التي شهدناها في الأعداد الأربعة التي صدرت لحد الآن هي أنّ بعض الأخوة الذين لم تُتشر مقالاتهم بسبب ردها من قبل الحكّام هؤلاء الأخوة تكدّرت خواطرهم لكنّهم يجب أن يعلموا أنّ المقالات تتمّ دراستها من قبل هيئة التحرير أولاً، ثم يتم إرسالها إلى الحكّام.بعد عودة المقالات يكون رئيس التحرير ملزماً بالعمل طبقاً لوجهات نظر الحكام.

٥- في بعض الحالات التي يتم ردّ المقالات فيها، يقوم رئيس التحرير بإرسال مقترحات لإصلاح المقالة إلى صاحبها، فإن التزم المؤلف بتلك الإصلاحات فإنه يتم عرض المقالة على الحكمين.

# فهرس المقالات

| ملامح المقاومة في شعر أبي القاسم الشابي                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| الدكتورة رقية رستم پور ملكي، امير فرهنگ نيا                                |
| قراءة في قصيدة لعازر ١٩٦٢ في ضوء نظرية تحليل الخطاب١٩                      |
| علي زائري وند                                                              |
| مشكلة الاغتراب الاجتماعي في المكان الضد قراءة في رواية "الحيّ اللاتيني" ٢٩ |
| الدكتور حامد صدقي، عبدالله حسيني                                           |
| المقارنة بين الشرحين الشهيرين للألفية شرح ابن عقيل و شرح السيوطي٧٤         |
| الهة صفيان، الدكتور محمدرضا ابن الرسول                                     |
| مراثي مُتَمِّم بن نُويَيْرَة لأَخيه "دراسة في التاريخ والشعر"٧٣            |
| الدكتور عدنان محمد احمد                                                    |
| أثر قصة سليمان (ع) و ملكة سبأ في غزلية ٢١٦ ديوان حافظ الشير ازي١١١         |
| الدكتور علي نظري                                                           |
| مقدمة في الوقف والابتداء مصطلحاته وعلاقته بالنحو                           |
| الدكتور يونس علي يونس                                                      |

# مجلة دراسات في اللُّغة العربية و آداها، فصلية محكمة، العدد؛، شتاء ٢٠١١/١٣٨٩

# ملامح المقاومة في شعر أبي القاسم الشابّي

الدکتورة رقیة رستم پور ملکي\*\* امیر فرهنگ نیا\*\*

#### الملخص

إن شعر المقاومة ركنٌ عظيم من أركان الأدب العربي الحديث، و من أوسع الأبواب الشعرية التي يدور الشعراء في رحابها. فالشاعر المقاوم عليه أن يصنع مصيره بيده و يكون داعياً إلى التحرر و الاستقلال و ملتزماً بقضايا مجتمعه.

إذا أمعنّا النظر في الشعر التونسي المعاصر وجدنا أبا القاسم الشابّي(١٩٠٩م- ١٩٣٤م) من أكبر الشعراء المقاومين؛ بحيث كان شديد الإيمان بحريّة الاختيار و مسؤولا أمام مجتمعه الذي ينتمي إليه، مسايراً شعبه و أبناء قومه، مقاوماً للظلم و الطغيان، مناصراً ضد الظالم، متغنياً بأمجاد شعبه و رافضاً المصالحة مع الواقع الاجتماعي الذي يعيشه شعبه.

يهدف هذا البحث إلى دراسة الظواهر المختلفة للمقاومة في شعر الشاتبي كما يهدف الكشف عن حياة الشاعر و شخصيته و ثقافته، ثم التعرف علي أدبه المقاوم و أهم الموضوعات الواردة فيه و أنماطها التي تمثلت في المحاور التالية:

١ - الوطنية

۲- كفاح المستعمر

٣- القومية العربية (الالتزام القومي)

كلمات مفتاحية: أبوالقاسم الشابّي، المقاومة، الوطنية، القومية، الشعر التونسي المعاصر.

#### المقدمة

لا شك أنّ شعر المقاومة يُعدّ نوعاً من التصدي لكل أشكال الاستعمار و الاستبداد؛ كما لا يخفي أنّ شعر شعراء المقاومة ينمّ عن مشاعرهم القلبية من حبّ و غضب و حرمان؛ و الشاعر المقاوم يجمع بين مصيره و مصير أمته و يتحمل السجن و الاضطهاد ليقوم في وجه أعداء شعبه و ينفضُّ عن أمته غبار التخلف و العذاب و التوتر؛ فإنّه يريد الحرية و الاستقلال لشعبه و يرفض الاحتلال و يعتزّ بوطنه

تاريخ الوصول: ۸۹/۸/۳۰ تاريخ القبول: ۸۹/۸/۳۰

<sup>\*</sup> أستاذة مساعدة في قسم اللغة العربية و آدابها، جامعة الزهراء.

<sup>\*\*</sup> طالب الدكتوراه فرع اللغة العربية وآدابها، جامعة تربيت مدرس.

و يحنّ إليه و يعبّر عن رفضه للواقع المرير الذي يعانيه الشعب داعياً إلي النضال من أجل العدل و الاستقرار. من هذا المنطلق يعتبر الشاعر التونسي المعاصر أبو القاسم الشابّي من أولئك المقاومين الذين تمثّلت معالم المقاومة في شعرهم؛ و يحاول هذا البحث بيان هذه الملامح في شعره مستعيناً بالمنهج الوصفي- الفنّي.

# الشابّي: حياته و ثقافته

ولد أبو القاسم الشاتبي في الرابع و العشرين عام ١٩٠٩م في بلدة « الشابية» من ضواحي «توزر» -عاصمة الواحات و المناظر الخلّابة - في تونس . كان والده محمد بن القاسم من حرّيجي الأزهر الشريف.

ذهب أبو القاسم إلي العاصمة التونسية سنة ١٩٢٠م للدراسة بجامع الزيتونة و هو في الثانية عشرة من عمره، و قد نضج ذوقه سريعاً و قال الشعر مبكّراً؛ درس النحو و الصرف و البيان و الأدب علي الأساليب القديمة و حصل علي شهادة التطويع بعد أن تخرّج عام ١٩٢٨م؛ ثمّ التحق بمدرسة الحقوق التونسية و حصل علي شهادة الحقوق .

تزوّج الشاتبي قبل أن ينهي دراسته العالية؛ مات والده عام ١٩٢٩م بعد مرض دام فترةً طويلةً و في السنة نفسها أُصيبَ الشاعر بمرض تضخّم القلب ؛ فانتابه المرض بشدة و توفّي عام ١٩٣٤م و ترك بعد رحيله طفلين .

عاش حياةً مليئةً بالاضطرابات، حيث اعتراه الحزن و الأسي بعد كارثة وفاة والده؛ و موت حبيبته، و في نفس الوقت، أُصيبَ الشاعر بمرض القلب، بيد أنّه كان في ريعان شبابه و لم يتجاوز الثانية و العشرين من عمره °.

إنّ هذا الداء الذي أودي بحياته جعله يصوِّر تلك اللحظات القاسية المليئة بالأتراح، حيث يقول في قصيدته «في ظلِّ وادي الموت»:

١- محمد نبيل، طريفي، شرح الديوان أبي القاسم الشابي، ص٠٠.

٢- هي إجازة جامع الزيتونة في ذلك العصر.

٣- أحمد، قبش، تاريخ الشعر العربي الحديث، ص ٥٥٥.

٤- محمد نبيل، طريفي، شرح الديوان أبي القاسم الشابي، ص ٧- ٨.

٥- سحر عبد الله، عمران، أبو القاسم الشابّي، عبقرية فريدة و شاعرية متحددة، ص١٣٠.

و أَكَ لِنَا التِّ رَابَ حتّى مَ لِلنَا وَ نَثَرنا الأَحلَامَ وَ الحُبَّ و الآ ثُمَّ ماذَا؟ هذا أنا صِرتُ في الدُّن فِي ظَلامِ الفَ ناءِ أَدف نُ أَيا وَ زُهورُ الحياةِ تَهوي بصَم تٍ

يطالعنا الشعر سيطرة الهم و الأسي عليه و ذلك بسبب تلك المعاناة الكبيرة للمرض الذي أصابه و أودي بملازمته الفراش، فإن هذا المرض سبّب له نزعة تشاؤمية بالنسبة للحياة حيث لا يري فيها إلّا أكل التراب و شرب الدموع و الابتعاد عن لهو الدنيا و غناها؛ فإن الحياة في رؤيته مليئة بالحزن و الضحر.

لعلّ من أهم مقومات الشخصية لدي الشاعر هي قوة الإرادة و صلابة العزيمة، و إحساس شعوري دقيق و وحدان عاطفي غزير و حساسية للجمال.

كما أن المرض الذي ولّد له حالة تشاؤمية سوداوية في نظرته إلي الوجود، كذالك واقعه المادي الذي نشأ من ضغط أعباء الحياة و تكاليفها عليه، و لاسيما بعد وفاة والده، ثم مطالعاته الفكرية والأدبية التي صقلت موهبته و طبعت شعره بمسحة من الخيال و واقع الحياة في وطنه من البؤس الاجتماعي و التخلف الثقافي كل ذلك كان من أهم العوامل المؤثرة في شخصية الشابّي الشعرية .

و مهما يكن من أمر فإنّ ديوان «أغاني الحياة» يصور لنا بطلاً ذاتياً عاش تحربةً عاطفيةً عميقةً باءت بالفشل بموت الحبيبة في ريعان شبابها، فطعن المحبَّ طعنةً قويةً مزّقت وجدانه و أذابت قلبه حزنا على فراق فقيدته التي بكاها بكاءً مرّاً .

فِي الدَّياجِي كَم أُناجِي مَسمَعَ القَبرِ بغصّاتِ نَحييي وَ شُجونِي ثُمَّ أَصغِي عَلَّنِي أَسمَعُ تَرديدَ أَنِيني فَأْرِي صَوتِي فَريد

١ - أبو القاسم، الشاتبي، الديوان، ص ١٩٩.

٢- سحر عبد الله،عمران، أبو القاسم الشابّي، عبقرية فريدة و شاعرية متجددة، ص١٣.

٣- عبد السلام، المسدّي، قراءات مع الشاتّبي و المتنبي و الجاحظ و ابن خلدون، ص ١٨- ١٩.

يًا فُؤ ادِي

مَاتَ مَن تَهوِي وَ هَذا اللَّحدُ قد ضَمَّ الحَبيب فَابكِ يا قَلبُ بِما فِيك مِن الحُزنِ الْمُذِيب

إبكِ يَا قَلبُ وَحِيدًا

نشأ الشاعر في أسرة كان أبوه من علماء الأزهر، فأول مدرسة تعلَّم فيها، هي أسرته حيث كان فيها كثيرٌ من الكتب الأدبية و اللغوية و لمّا انتقل إلي جامعة الزيتونة و تعرف علي أمهات الكتب العربية و المدارس الأدبية مثل مدرسة الديوان و جماعة آبولو، فاستطاع بمطالعاته الواسعة أن يطّع علي روائع الأدب العربي من العصر الجاهلي حتي العصر الحديث؛ كذلك أُعجب بشعر المهجر و الشعراء الرومانسيين، فتمكن بفضل مطالعاته الخاصة أن يبلغ النضج الأدبي و الفكري؛ و ظهر شعره مجموعاً في المجلد الأول من كتاب «الأدب التونسي في القرن الرابع عشر» للأستاذ زين العابدين السنوسي؛ و في السنة نفسها ألقي بنادي قدماء الصادقية محاضرةً حول «الخيال الشعري عند العرب» .

قدّم الأستاذ حسن البسج لديوانه و شرحه و قال: هذا الديوان الذي نضعه اليوم بين يدي القارئ الكريم، هو كلّ ما جادت به قريحة أبي القاسم الشابّي في سين عمره القصير، و الديوان من حيث المحتوي يمثّل مجمل آراء الشاعر و خلاصة مذهبه في القضايا الإنسانية العامّة؛ و هو أيضاً نتيجة لتجربة الشاعر مع الناس و المجتمع و الاحتلال؛ و لا ننسّي تجربته مع ذاته، مع مرضه و آلامه و مع ما أصيب به من نكبات ليس أقلُها وفاة أبيه الذي كان يجد فيه سنداً قوياً عند الشدائد".

اهتم بالأدب المهجري و تأثّر به؛ يقول الأستاذ حليفة محمد التليسي: إنّ الشابّي تلميذ نابغ لجبران و التلمذة تعني التشابه في الخصائص الفنية و فلسفة الحياة. فكما كان أدب جبران دعوةً حارّةً للنهوض و مماشاة الزمان، فهي ثورة تعيد إلي الذهن ثورة الشابّي علي شعبه الذي كان يراه غير جدير بالحياة .

إنَّ هذه الظاهرة تتجلَّى في قصيدته «يا شعب»:

أَيُّها الشَّعبُ أنتَ طفلٌ صَغيرٌ لاعِبٌ بالتُّرابِ و اللَّيلُ مُغسٍ°

١ - أبو القاسم، الشابّي، الديوان، صص٨٤ - ٨٥.

٢- محمد نبيل، طريفي، شرح الديوان أبي القاسم الشابي، ص٧.

٣- أحمد حسن، البسج، شرح الديوان أبي القاسم الشابي، ص٣.

٤- خليفة محمد، التليسي، الشاتبي و جبران، ص٩٨.

٥ - أبو القاسم، الشاتبي، الديوان، ص١٠٨.

ليس عندالطفل (المشبه به) أيّ إحساس بالمسؤولية، و يكفيه اللعب بالحقارات، بينما لا ينتهز الفرص و لا يعرف خطورة الزمن الذي يلعب فيه، هكذا يصوّر الشعب الذي لا يتحمّل المسؤولية.

يقول أحمد قبش عن تأثّره بالأدباء المهجريين: تأثّر الشابّي بالمهجريين أمثال جبران و نعيمة و إيليا أبي ماضي، كما تأثر بغوتة و لامرتين و المعرّي و ابن الفارض، ثمّا جعل شعره حرّاً منطلقاً يجمع بين التمرّد و التصوّف معاً مع حسّاسية شفّافة و عاطفة رقيقة مع دعوة إلى الإصلاح الاجتماعي و الدعوة إلى التحلل من قيود الجمود و الرجعية و حبٍّ للطبيعة جعله يطبع به شعره كلَّه سواءً أكان وطنياً أم عاطفياً في مسحة من الحزن و اليأس'.

# ملامح المقاومة في شعر الشابّي

إنَّ أهمّ محاور المقاومة في شعر الشاتبي تتمثل في الشعر الوطني و النضال و الالتزام القومي:

# أ) شاعر الوطنية

إنَّ الشعراء تغنُّوا في هذا الشعر - الشعر الوطني- بحبٌّ وطنهم و الهيام به، و جهروا بأنَّهم جنوده الذين يبذلون دماءهم رحيصة في الدفاع عنه، و نادوا بما ينبغي أن يكون عليه المواطن الغيور من الصفات، و ندَّدوا بالخائن المارق و أنذروه بما سيلقى من وخامة العاقبة و سوء المنقلب ً.

> \_ساس؟ أين الطموح و الأحلام؟ أين يا شعب قلبك الخافق الحس ــنان؟ أين الخــيال و الإلــهام؟ أين يا شعب روحك الشاعر الفنـــ أين يا شعب فنّك الساحر الخله للاق؟ أين الرسوم و الأنغام؟ ك؟ فأين المقامر المقدام؟ أين يمّ الحياة يدوي حوالي

تُعتبر هذه القصيدة الرائعة نقطة انطلاق في تجديد وطنية الشاعر؛ لأنّها تتمحور على خطوط عريضة واضحة تدلُّ على مدي إحساسه بضرورة البعث و التطور، و تشير إلى الأهداف التي يريدها لمجتمعه، و هي تحكي عن أسباب الضعف التي كان يرزح الشعب تحت عبئها و نواحي القوّة التي يتطلّع إليها الروّاد من الشباب.

إذا الشَّعبُ يوماً أرادَ الحَياة

فلا بدَّ أن يستجيبَ الـقُدر

١- أحمد، قبش، تاريخ الشعر العربي الحديث، ص٥٤٤.

٢- محمد، النويهي، قضية الشعر الجديد، ص٢٢٥.

٣- أبو القاسم، الشابّي، الديوان، ص١٥٢.

وَ لا بُدَّ للقيدِ أَن ينكسِر تَبَخَّر في جَوِّها وَ اندَثَرَ ة مِن صَفعَة العَدمَ المُنتَصِر ا و لابدّ لليل أن ينجلي و من لم يعانقه شوق الحياة فويل لمن لم تشقه الحيا

تتم إرادة الحياة للشعب في حين انجلاء الليل و انكسار القيد، و الليل هو ذلك المستعمر؛ إذا ذهب فتصفو الحياة و تضيء. «إنّ إرادة الشعوب هي إرادة الأقدار، و الليل مهما يطُلْ، فلا بدّ من طلوع الصبح. إنّها وطنية صادقة لا تخدم أغراضاً طبقية و لا تسير في ركاب حزب و لا توحيها مناسبة هزيلة ضئيلة لا تخرج في سطحيتها؛ وطنية متمردة، وطنية ذاك الشاعر الذي وعي رسالته، فأحس في أعماقه أنّه مسؤول عن تبصير شعبه بمعاني الحياة الحرّة الكريمة؛ مسؤولية الشاعر الذي احترم ذاته و كيانه و استقلّ بكما عن الآخرين؛ فأحبّ لشعبه أن يحقق ذلك في شخصية متميزة تتجه إلي المساهمة الحضارية» أ. ساهمت هذه القصيدة في إيقاظ الشعور الوطني لأبناء الشعب حينما دخلوا ساحات النضال محض إرادهم؛ و انتصروا لأنهم تأكدوا و تيقّنوا علي إرادهم، بعبارة أخري إنّ هذه القصيدة قد أشعلت تلك القوي الكامنة في الشعب و عرّفتهم بمصيرهم لكي يثقوا بالمستقبل و يتحمّلوا المتاعب و المشاق للحصول على الحرية؛ فهذه الأبيات تدلّ علي وطنيته و صدق غيرته علي الأمّة، إنّه استخدم الشعر في حماية الثوّار و مقاتلي الأعداء؛ فإنّه ولد في بيئة وطنية «قرية الشابّية»، حيث كانت تقيم العائلة و انطلقت ححافل المقاومة، فكان أبوه من أولئك المقاومين و المحرّضين علي الثورة ضدّ الاحتلال الفرنسي و في هذه الأجواء زرعت في الشابّي بذرة الحبّ للوطن و الأمّة.

إنّ الوطنية شعور ذاتي يرضخ الانسان بموجبه إلي دوافع نفسية و منازع ذاتية يتألّب مع المجموعة البشرية المنتمي إليها تألّباً وجدانياً انفعالياً؛ و الشعور الوطني عند الشابّي حادّ يصل إلي الذوبان والانصهار في الرمز الوطني الأوفي «لفظ تونس» فتقوم بين الشاعر ورمز عاطفته علاقات من الحبّ والإحلاص ثمّ النضال والفداء ".

يقول الشاعر في قصيدته «تونس الجميلة»:

لَستُ أَبكي لِعُسفِ لَيلٍ طَويلِ أَو لِسربعِ غَدا العَفاءُ مَرَاحَه إِنَّما عَبرَتِي لِخُطبُ ثَقِيل قَد عَرَانا، وَ لَم نَجد مَن أَزاحَه

١ - أبو القاسم، الشابّي، الديوان، ص٧٤.

٢- خليفة محمد، التليسي، الشابّي و جبران، ص٧٠.

٣- عبد السلام، المسدّي، قراءات مع الشاتبي و المتنبي و الجاحظ و ابن خلدون، ص٥٤.

مُوقِظٌ شَعبَه يــريـــدُ صَلاحَه فَاتك شائك يــردُّ جماحَــه ا كلَّما قَــامَ فِــي البِلادِ خَطيبٌ أَلبَسوا رُوحَه قَميصَ اضطِهادٍ

اقترنت صورة الليل بالعسف؛ و الليل هو ذلك المستعمر الذي بقي زمناً طويلاً في أرض الشاعر.

تمثّل علاقة الشابّي بتونس مثلاً أعلى للانتماء الوطني، فهو لم يتلوّن بأيّ لون آخر عاش فيه أو حضارة عايشها؛ إذ بقي مشدوداً إلى المركز العاطفي و الفكري و الثقافي و الحضاري الذي أكسبه قيمة وجود و أصالة انتماء.

إذن تأتي هذه القصيدة نقطة تقاطع قوتين متصادمتين، و يتحول اللفظ المصاغ على عمود الشعر جولة صراعية بين الوعي الفردي و الجماعي، تطابق فيها الأنا -وهو ضمير الشاعر- مع ضمير الغائب «صوت المصلح»؛ مثلما تطابق ال«أنتم» -ضمير المخاطبين أبناء الشعب- مع ال«هم» ضمير الحاضرين المستبدّين .

كثيراً ما يعبّر الشاعر عن مشاعره الوطنية بلغة صادقة؛ و بلسان الجماهير العربية في مناسباتها المؤلمة، فيجدون فيه العزاء و السلوان و أنّه يخاطبهم من داخلهم و ليس من الأبراج العاجية، فهو واحد منهم.

و الشابّي من أولئك الشعراء المعاصرين الذين أدركوا الشعر الجديد برسالته الجديدة؛ و التي لا تنمّ عن مجرّد مدح و تمجيد بكلّ ما في الوطن من عناصر و صفات و تقاليد و عادات؛ فهو إنّما يتخذ الشعر أداةً لتحذير الأمّة نحو محاولة للتغيير؛ و يري أنّ الوطنية الصحيحة، هي التي تعترف بالعيوب في صراحة تامّة كخطوة لازمة نحو محاولة علاجها؛ و من هنا أجازوا لأنفسهم أن يشرحوا تلك العيوب و النقائص الوطنية تشريحاً لم يخلُ من قسوة ملاحها؛ يقول الشاعر في قصيدته بعنوان «صوت تائه»:

ما كان يوماً واجماً مغموماً حسات منطوراً الفؤاد يتيماً أشواقُها تقضى عطاشاً هيدماً أ

شُرِّدْتُ عـن وَطنِي السَّماوِي الَّــَــنِي شُرِّدْتُ عن وَطنِي الجَميل..أنا الشَّقـــ فـــي غُربـــةٍ رُوحيــةٍ مَلــعونـــةٍ أَ

إنَّ تونس وطن الشاعر و مسقط رأسه و موضع هواه و مرتع طفولته و صباه؛ فهذه القصيدة تبثَّ ذلك الهوى و تصور مقدار حبه له.

١ - أبو القاسم، الشابّي، الديوان، ص٥٠.

٢- عبد السلام، المسدّي، قراءات مع الشاتبي و المتنبي و الجاحظ و ابن خلدون، ص٥٧.

٣- محمد، النويهي، قضية الشعر الجديد، صص٥٢٢- ٥٢٥.

٤- أبو القاسم، الشابّي، الديوان، ص١٤٨.

فالقصيدة تجسد عبر الأفعال «شرّدت» معاناته التي وقعت له قهراً عنه بفعل قوي خارجية فرضت عليه؛ فتقبّلها و حاول الخروج عنها، و هذا الفعل يحمل في ثناياه الحزن و التعذيب و الأسي الذي كرّره بشكل متوال و كان تشريده عن وطنه و عن الدنيا بكل ما فيها، و لذلك وصفها بأنّها «غربة روحية ملعونة»؛ فخلق مع كل فعل صورة من صور العذاب و التشريد.

إذن ما نراه في وطنيات الشابّي هو حنين مشبوب و وحد صادق و عاطفة محتدمة و حيال ساحر و تغنُّ بجمال موطنه و شعور عميق و لوعة صارخة عميقة و نغمات فيها عنف و رقة و اضطرام و إثارة؛ فإنّه يتغنّي في هذا الشعر بحبّ وطنه و الهيام به و يجهر بأنّه من الجنود الذين يبذلون دماءهم رحيصة في الدفاع عن الوطن.

ورد في ديوانه حوالي ٩١ قصيدة شعرية و من بينها ١٣ قصيدة تدور حول المضامين الوطنية. من أبرز سمات وطنيات الشابّي تحسُّرُه علي الوضع السائد للوطن و التزامه لمعالجة مشاكل مواطنيه؛ هذا الالتزام الذاتي الناتج عن معاناة داخلية للواقع الذي يعيشه شعبه و إنّه يحاول من خلال أشعاره الوطنية أن يلعب دوراً فاعلاً و يكون داعياً لحركة إصلاحية تجاه أبناء شعبه. بعبارة أدق إنّ وطنياته تعبّر عن نوع من قلق احتماعي سببه الفصل الطبقي بين المواطنين و كذلك الفقر و الضعف و الحرمان و الظلام و الجهل الذي أصيبوا به؛ فهو يبحث عن وطن مثالي لأبناء شعبه، بعيداً عن المعاناة و المعرّقات و القيود الطبقية؛ و بما أنّ الوطن رمز لهوية الشاعر، فإنّ الدفاع عنه بكافّة المستويات يعتبر من أسمي ملامح المقاومة للشاعر.

# ب) كفاح المستعمر

استهدفت سياسة الاحتلال الفرنسي آنذاك إبقاء الشعب التونسي في حالة من التخلّف الفكري عن طريق تشجيع الهياكل الثقافية التقليدية و الحيلولة دون قيام أيّ حركة تنويرية أو محاولة إصلاح مستنيرة، و الهدف الاستعماري لهذه السياسة معروف؛ و من ثمّ كان لحركة التجديد الفكري و الأدبي في تونس - كما كان الشأن في مصر و الشام و العراق - وجهها السياسي بالضرورة؛ فقد كانت الدعوة إلي تحرير الأدب من قيوده التقليدية البالية هي في الوقت نفسه دعوةً إلي تحرير الإنسان من الظلم السياسي و الاحتماعي الواقع عليه؛ و من ثمّ كان لأدب الشابّي -شعره و كتاباته النثرية وجهه الفكري و الفنّي، كما كان له وجهه السياسي و الاحتماعي؛ فلم تكن التجربة الذاتية التي يعبّر

١- زهير أحمد، المنصور، ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشاتّي، موسوعة الدهشة، ص٢٥.

عنها هذا الأدب بمعزل عن الواقع الجماعي الذي عاش الشاعر في إطاره؛ فالقيود التي تشمل روح الجماعة و تعوقها عن الانطلاق و ممارسة الحياة كما ينبغي للمجتمع الحرّ أن يمارسها .

اتّخذ الشاعر من الاستعمار موقف العداوة الصريحة و نبّه إلي ألاعيبه و استنهض همم الناس و أثار حقدهم و حذّر الشعب منهم و فنّد ادعاءاته.

عَزمُ الحياةِ، إذا ما استَيقظَت فِيه إلى السماء، إذا هَبَّت تُنادِيه أمّا الحياةُ فيبلِيه لله أمّا الحياةُ فيبلِيه الله المالية المال

حبيب الظلام، عدو الحياه و كفّك مخضوبة مين دماه و كفّك مخضوبة مين دماه و تَبذرُ شوك الأسي في رُباه و صحو الفضاء، و ضوء الصباح رؤوس الوري و زهور الأمل

وَ يِاكلك العاصفُ المُشتَ عِلَّ

لا ينهضُ الشَّعبُ إلا حِينَ يدفعُه و الحُبُّ يخترقُ الغبراءُ مندفعاً و الحَيدُ يألفُه الأمواتُ، مَا لَبِثوا كذلك يخاطب الظالم و يقول: ألا أيها الظالمُ المستبدُّ سخرت بأنّات شعب ضعيف و سِرتَ تشوِّه سحرَ الوجود ويدك، لا يخدَعنك الرَّبيعُ رويدك، لا يخدَعنك الرَّبيعُ تأمَّل، هنالك...أتي حصدتَ ميجرُفك السيلُ، سيلُ الدِّماء

تجسدت فظائع الاستعمار و فضح حرائمه البشعة في قول الشاعر حيث أخذ ينصح المستعمر بألًا يخدع الشعب بأمانيه الباطلة؛ لأنّه سيواجه عقاباً شديداً علي يد الشعب مع الثورة و المقاومة؛ و يواصل مخاطباً المستعمر في قصيدته و يقول: مكانك، أيها المستعمر الغاصب، لقد ملأت الدنيا ظلماً و فساداً و خراباً، لقد اغتصبت حق الشعب بالقصف وإراقة الدماء، دون أن يمنعك من جريمتك أنّات المستضعفين و آهات المظلومين، أفسدت جمال الحياة بظلمك و زرعت فيها الضغن و الحقد.

ظننتَ أنّ الرياح ستجري على ما تشتهي و لا يثور عليك الشعب؟ و لكنك قد حدعت نفسك لأنّ الشعب يثور ثورةً لاهبةً ليخرج من شراكك و سمومك و أساليبك الملتوية المضلّلة ليقف قوياً صامداً في مواحهة المستعمرين طلباً للحرية.

١- عزّ الدين، اسماعيل، كلّ الطرق تؤدّي إلي الشعر، صص٥٥- ٥٤.

٢ - أبو القاسم، الشابّي، الديوان، ص٢٠١.

٣- المصدر نفسه، صص١٩٣- ١٩۴.

إنَّ عاطفة الشاعر في هذه القصيدة هزَّةُ شعوريةٌ خاصةٌ تنبع من وجدانه الحيّ و إحساسه المتوقد و دفق عاطفته الثائرة التي تصبّ حممها على المستعمرين، و تبكي أسى لويلات شعبه المسكين، إنّه يحارب الاستعمار و يؤمن بحقّ الشعب'.

تتمحور الأبيات الثلاثة الأحيرة حول تحذير المستعمر الذي حدع بالربيع الظاهر و الفضاء الصحو و الصباح المُشرق، ظنّاً منه أنّ ذلك حقيقة الأمر، و لكنّه خدع، ففي الأفق الرحب ذي الصباح المشرق في الظاهر هول الظلام، و رعود ستقصف، و رياح ستعصف، و يكرّر التحذير، و حتّى يؤكد هذه الدلالة ، دلالة التحذير و التخويف و التهديد، و يختم المقطع بصورتين تشبيهيتين تجسّدان هذا التهديد بأمثلة حسّية تزيد الرهبة في قلب المستعمر، تحت الرماد اللهيب، و هي تمثيل لصورة الصحو و الصباح الخادعين الذين يخفيان الثورة و الرياح، و كذلك من يبذر الشوك يجني الجراح تمثيل لما يفعله المستعمر في صورة حسية تبين له مصيره و جزاءه ..

لم يقف إحساس الشابّي الدقيق بالألم عند نفسه، بل تعدّاها إلى أمّته، إذ وجدها ترزح تحت كابوس الاستعمار الفرنسي، و تستشعر منه ألماً مريراً، و هو لم ينبعث من قلبها و صميمها كما ينبعث ألمه من قلبه و صميمه، فقد أذلُّها الفرنسيون و حوَّلوا حياها إلى جحيم لا يطاق ".

يقولون صوتُ المستذلِّين حـافتٌ و سمعُ طغاةِ الأرض (أطرشُ) أصخمُ

و في صيحة الشَّعب المسخَّر زعزعٌ تَخرُّ لـها شُــمُّ الـعروش و تُــهدَمُ و لعلعةُ الحقِّ الغضوب لها صدي و دمدمةُ الحرب الضروس لها فمُ إذا التفَّ حولَ الحقِّ قــومٌ فإنَّــه يصرِّمُ أحداثَ الزمــانِ و يــبرمُ '

يلاحَظ أنّه يتحسر على وطنه و يصوِّر واقع شعبه المرير و الاضطهاد الذي تعرّض له؛ حيث يهتف بالثورة على الاستعمار في أيّ وطن كان، مطالباً الحرّية و العدالة و الإنصاف الذي يهدف إلى التنديد بكل مظاهر العسف، و تفتح جبهة صراعية جديدة و هي مرحلة استنهاض الشعب و إيقاظه، موحياً . مدى حبّه لوطنه و شعبه.

١- صادق، خورشا، مجاني الشعر العربي الحديث و مدارسه، ص١٣٨.

٢- مدحت، الجيار، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، ص١٧٣.

٣- شوقي، ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، ص٥٠.

٤ - أبو القاسم، الشاتبي، الديوان، ص٩٥١.

إنّ الشابّي قد أفني روحه للتغنّي بالحياة و إيقاظ الأرواح الخامدة و لم يسْعَ وراء منصب حكوميّ أو كسب شخصي؛ شأنه في هذا شأن المصلحين؛ و ربما خُيل لشاعرنا في وقت من الأوقات أنّه يفني حياته عبثاً، و أنّه يحترق من أجل الآخرين دون أن يلقي منهم الاستجابة المشجّعة، بل إنّهم ربما أنكروه؛ و إنّه ليحزن لذلك أشدّ الحزن وكان هذا الإنكار حرياً أن يصرفه عن طريقه، و لكنه مع ذلك لا يملك إلا أن يستمرّ في رحلة الحياة و ربما دفعه اليأس في بعض الحالات للفرار إلي الغاب من أجل أن يلتمس لروحه الثائرة الطمأنينة و السكينة .

بي لأقضى الحياة، وحدي بيأس في صميم الغابات أدفن نفسي ت بأهل لخمرتي و لكأسي يدي، و أُفضي لها بأشواق نفسي أنّ محد النفوس يقطة حسي أ

إنّني ذاهبُ إلى الغاب، يا شعب إنّني ذاهبُ إلى الغاب، علّبي ثمّ أنساك ما استطعتُ، فما أنس سوف أتلو على الطيورِ أناشيب فهي تدري معنّي الحياة وتدري

من الواضح أنّه لم يذهب لكي يعيش في الغابات حقاً، بل اضطرّ إلي الفرار من مجتمعه نتيجةً لعجزه عن القيام بدورٍ إيجابي في توجيه الحياة و الناس، إنّه فرار إلي داخل النفس و إن اتخذ من القرية أو الغابة ملاذاً.

كـــرهتُ القـــصورَ و قطّانَـــها و كيدَ الضّعيفِ لسعي الضّعيف

و ما حولُها من صِــراعٍ عَنيف و عصفَ القويِّ بجهد الضعيف<sup>٣</sup>

حلّل في هذه القصيدة سبب الهروب و مغبّتها، فهي نتيجة صراع أهل القصور، و اغتصاب القويّ لحق الضعيف، و تربّص الضعيف بالقويّ وحقده عليه؛ و نتيجتها ويلات، و دموع، و فقر و ترمّل؛ و كلّ ذلك يضفي على القصيدة جواً من الحزن و الأسي يخيم على مصرع الحق و سيادة البغض في العالم.

١- هايي، الخير، أبو القاسم الشابي ( شاعر الحياة والخلود)، ص١١.

٢ - أبو القاسم، الشابّي، الديوان، ص١٠٨.

٣- أبو القاسم، الشابّي، الديوان، ص١١٩.

٤ - ويليم، الخازن، الشعر و الوطنية في لبنان و البلاد العربية، ص١١٣.

يعكس شعره الأوضاع السياسية التي كانت سائدةً في تونس، و هي آنذاك خاضعة للانتداب الفرنسي منذ سنة ١٨٨١م؛ و كانت تعاني كباقي الدول العربية و تخضع لحالة من التخلف حتّمت على الشعراء و قادة الفكر الدعوة إلى التحرر و الثورة على الواقع'.

إذا عدنا إلى تواصل إلهام الوطنية ضمن «أغاني الحياة» وجدنا الشابّي يعكف على استقراء واقع شعبه و هو يرزح تحت كابوس الاستعمار، يستترف دماءه و يبتزّ خيراته، ثمّ هو بعد هذا و ذاك يلجم صوته بالكبت، و الغلبة القاهرة و ينظر الشاعر إليه فيراه شعباً طوّقته قرون الانحطاط فكبّلته بقيود من الوهم و الضلال، و هي إلى الانسلاخ و التفسخ أقرب منها إلى المعالم الحضارية المتميزة .

> كالشاةِ بينَ الذِّئبِ و القصّاب و الظلمُ يمرحُ مذهبَ الجلباب

البؤسُ لابن الشَّعب يأكلُ قلبَه و المحدُ و الإثراءُ للأغراب الشُّعبُ معصوبُ الجفونِ مقسَّمٌ و الحقُّ مقطوعُ اللِّسانِ مكبَّلٌ هــذا قليلٌ من حــياةٍ مــرَّةٍ في دولةٍ الأنصاب و الألقاب ّ

إنَّ هذا الديوان -أغابي الحياة- صورة من ثورة متصاعدة انفجارية تتبلور في الإنذار و التهديد و التحدّي؛ فيكون بذلك ضرباً من تحسيم الإرادة البشرية و تعنيف الشعب لاستكانته و حضوعه للحاكم المستبد وللمستعمر الغاشم.

حَت فأدعوك للحياة بنبسي

ليت لي قوّةُ العواصفِ، يا شعب حبى فألقى إليك ثورةَ نفسي ليت لى قوّة الأعاصير، إن ضَجـــ

تأثر الشاعر بما يسود وطنه من جمود و تقهقر و انحطاط و ما يحيط ببلاده من فقر و جهل و مرض فسخط على عيشه و تشاءم بحياته تشاؤماً مبعثه الإصلاح و نقد ما رأي من أحوال و أعمال و ما أحس به من ضعف و خضوع و استعباد. فإنّه يتوجه بقصائده إلى أبناء بلده لكي يغيروا الواقع و يستميتوا في سبيل الحصول على الحرية.

> فلا بدَّ أن يستجيبَ الـقدر و لا بدَّ للقيدِ أن ينكسر

إذا الشَّعبُ يوماً أرادَ الحياة و لا بـــدَّ للَّيل أن ينجــــلى

١- ميشال خليل، جحا، الشعر العربي الحديث، ص٠٠.

٢- عبد السلام، المسدّي، قراءات مع الشابّي و المتنبي و الجاحظ و ابن خلدون، صص٥٩- ٥٠.

٣- أبو القاسم، الشابّي، الديوان، ص٠٠.

٤ - المصدر نفسه، ص١٠٧.

تبخّرَ في جوِّها و اندثر ةُ من صفعةِ العدم المنتصِر و حدَّثَني روحُها المستَتِر '

و من لم يعانقهُ شوقُ الحياة فويلٌ لــمن لم تشُقهُ الحيا كذلك قالت لى الكائنات

إنّ هذه القصيدة «إرادة الشعب» صرخة في وجه الاستعمار و التسلط و العبودية و صيحة مدوية تعلن أنَّ الشعوب لا تقهر، و أنَّ الصبح آتٍ مهما طال ليل الظلام؛ يتحدث الشاعر عن إرادة الشعوب و كيف أنّه إذا أراد شعب ما أن يعيش حياة التحرر و الانطلاق و يفضّ أغلال الماضي، فلا يملك القدر إلَّا أن يحقَّق هذه الرغبة،فكأنَّ الشاعر يريد أن يؤكد حقيقة مؤدَّاها أنَّ إرادة الأقدار من إرادة الشعوب و يترتب على ذلك أن يزول ظلام الليل و ظلم الرقّ والعبودية فتتكسّر كل القيودٌ.

إذا تيقظ الإحساس في روح الشعب تحركت في صدره الأشواق و الرغبات الكامنة؛ و إذ ذاك يشعر بنفسه و يعلم أنّه عضو من المجموعة البشرية و عليه السعى و الاجتهاد في سبيل كمال الإنسانية و الحياة العليا.

> يجيءُ الشتاء، شتاء الضباب شتاء الثلوج، شتاء المطر فينطفئُ السِّحرُ، سحرُ الغصونِ و سحرُ الزُّهورِ، و سحرُ المطر و أزهارُ عهدٍ حبيب نَصِر "

و تموي الغصونُ، و أوراقُها

غير حفيٌّ أنَّ ما يرمز إليه الشاعر في هذه الأبيات لا يقتصر على مظاهر الطبيعة و إنَّما ينطبق على كل الكائنات الحية و على البشر بصورة أحصّ، أفراداً و جماعاتٍ، و هو يبتغي من وراء ذلك أن يذكي الشوق في قلوب الناس و في قلوب التونسيين بخاصة، و إلى الحياة ما ينطوي عليه من سحر الوجود و جماله و الحياة التي ينادي بما حياة البناء و المعرفة و الحضارة و العمل المنتج بمختلف أنواعه و مظاهره، حتى تخرج الأمّة من ظلالها الدامس إلى إشراقة النور البهيجة فتحقق لنفسها حياة حرّة كريمة و تغدو جديرة بالاحترام و التقدير .

إذن حرّك الاحتلال مشاعر الشابّي الوطنية و صوّر في شعره لواعج نفسه التي ترفض الهزيمة و تحمل الكبار -قادة و زعماء- مسؤوليتها.

١ - المصدر نفسه، ص٧٤.

۲- صادق، خورشا، مجاني الشعر العربي الحديث و مدارسه، صص١٣٧- ١٣٨.

٣- أبو القاسم، الشابّي، الديوان، ص٧٧.

٤ - أحمد، أبوحاقّة، الالتزام في الشعر العربي، ص٢٥٣.

فواقع الحال أنّ الشاعر هو ابن الثلث الأول من القرن العشرين بكلّ ما تشتمل عليه هذه المرحلة من تناقضات و حركات سياسية و اجتماعية و حضارية في الوطن العربي مشرقياً كان أو مغربياً وكان له مشاركات في الالتزام علي صعيد الشعر و الفكر و الذي شغله من قضايا مجتمعه قضيتان كبريان، أولاهما: السيطرة الفرنسية و الثانية: التخلف؛ و عن كل من هاتين القضيتين تتفرّع عدّة قضايا كان الشابّي يتصدي لها في شعره، من هذه القضايا الظلم و الاستبداد و فساد المدينة و خمول الشعب و شقاؤه و جهله و انحطاطه و استسلامه لما يتخبّط فيه من ضعف و مشكلات .

قد ورد في ديوان الشاعر حوالي ١٠ قصائد حول الكفاح و نضال المستعمر؛ و إنّ اهتمام الشاعر بهذا النوع من الشعر يدلّ علي أنّه يريد مجتمعاً قليل الاختلاف و الفصل ليغير الوضع الراهن؛ إنّه أدرك أنّ الاستعمار لا يفكر إلّا في تشويه سمعة الشعب التونسي و هبه و احتلاله؛ و لا شكّ أنّ هذا الفصل يتسم بالفوضي و تدهور الأوضاع الاجتماعية و السياسية لأبناء الشعب. فمن الممكن أن نسمي الشابّي رائداً من روّاد الحركة التحررية للشعب التونسي، الذي حاول أن يبعث الحيوية و الحماس في ضمير أبناء شعبه لمواجهة الاستعمار الفرنسي و لتحرير الوطن من كابوس الاحتلال، ليستردّ الشعب سابق عزّما و استقلالها.

# ج) الالتزام القومي

إنّ الفكرة القومية من حيث وجود الشعب العربي بهويته و كيانه و محدّداته و روابطه و شخصيته التأريخية، ضمن معطيات الزمان و المكان من قيم و أعراف وتقاليد وخصائص ثقافية ونفسية مشتركة وهي عوامل تشكل بجدليتها، الاستمرارية

و التفاعل الحضاري و صيرورة الواقع القومي ً.

و الشاعر الذي يستحق صفة شاعر الأمّة هو الذي يتحرّك ضمن الرؤيا الجماعية و التراث المشترك لأبناء أمّته. أمّا شاعر المرحلة فهو المحدود بشعار أو مفهوم لا يتجاوزه؛ إنّه في أقصي جهده مقيد بالظرف الراهن و هذا يعني أنّ شاعر المرحلة هو الذي يعبّر عن واقع أنجز أو قيد الإنجاز، لكنه واقع محدد عقلاني فور انتهائه. اما شاعر الأمة فهو شاعر الصيرورة، يعبّر عن ديالكتيك الواقع أي عن

٢- بكري، خليل، الفكر القومي و قضايا التجدد الحضاري، ص٣٢.

١- أحمد، أبوحاقة، الالتزام في الشعر العربي، ص٢٥٢

النسب و العلاقات الداخلية فيه، ضمن تطلعات الأمّة و واقعها المتجاوز بواسطة هذه التطلّعات . بالذات '.

إنّ الشابّي يؤمن بأنّ الشعر ذو هدف اجتماعي يسمو به عن المصالح الشخصية ليصبح عاملاً للتغيير والتطوير و البناء الحضاري لدي الأمم و بموجب ذلك يصبح الشاعر مسؤولاً اجتماعياً و قومياً يخدم المختمع الذي يعيش فيه و الأمة التي ينتمي إليها.

يا قومُ ما لي أراكُم قطنتُمُ الجهلَ دارا؟ أَضَعتُم محد قومٍ شادوا الحياةَ فخارا أبقوا سماء المعالي بما أضاؤوا منارا حاكوا لكم ثوبَ عزِّ خلعتموهُ احتقارا يا ليت قومي أصاخوا لما أقولُ جهارا

. بما أنّ الشاعر العربي عليه أن يستنشق حوّ عصره و يكون مرآة قومه للتعبير عن آلامهم و آمالهم؟ فمن هذا المنطلق إنّ هذه القصيدة مظهر لنشيد قومي عربي، يتحدث الشاعر فيها عن بطولات قومه في غابر مجدهم و حاضر نضالهم؛ إنّه يعتزّ بقوم كانوا قرناء المجد و الفخر و العلي و لكن من ورث ذلك القوم أضاعوا ذلك المجد؛ خلعوا ثوب العزّ و بدّلوه بالخزي و العار.

يشير الشاعر إلي محنة قومه و هم محرومون من هناءة العيش في بلادهم المغتصبة؛ فهم محرومون من الحقوق التي يتمتّع بما بقية الشعوب في أوطانها:

يا قومُ، عيني شامَت للجهلِ في الجوِّ نارا تتلو سحاباً ركاماً تتلو سحاباً ركاماً تُلفي الشديدَ صريعاً تُبلقي الأديبَ حِماراً

لخّص الشابّي موقفه من الخطاب القومي بهذه الأبيات، على أنّه مستقلّ و صاحب قومية تشمل في داخلها الوطن و الإنسان و التراث و ما يحتوي عليه من كرامة، فإنّه يتحدث نيابة عن المصابين من أبناء الأمّة العربية تجاه التخاذل و الضعف و التردّي في الأحوال العربية، كما يعبّر عن منطق القوم وضميره بصدق و هو و إن مات في ريعان شبابه و لكنّ شعره باق على ضمير الأمّة:

-

١- محي الدين، صبحي، الأدب و الموقف القومي، ص١٢.

٢ - أبو القاسم، الشابّي، الديوان، ص٨٨.

٣- المصدر نفسه، ص٨٧.

إذا نحضَ المستضعَفونَ و صَمَّمُوا و صبّوا حميمَ السخطِ أيّانَ تعلمُ وأنَّ الفضاءَ الرَّحبَ وسنانُ مظلمُ؟ تُحَمحمُ في أعماقِها ما تُحَمحمُ ا لك الويلُ يا صرحَ المظالمِ مِن غدٍ إذا حطَّمَ المستعبَدونَ قيـــودَهُم أغرَّكَ أنَّ الشَّعبَ مُغضٍ على قذيً ألا إنَّ أحــلامَ البــلادِ دفـــيـنةً

يبدو أنّ الشاعر متفائل بمستقبل الشعب، واثقاً بأنّ الظلام لا بدّ من أن ينحسر عن البلاد في يوم من الأيام، إلّا أنّ التزامه بقضايا قومه يدعوه إلى أن ينفخ في صور الوعي، فيوقظهم من سباتهم و يفتح أعينهم على واقعهم، و ما ينبغى أن يفعلوه للتعجيل في يوم الخلاص و إدراك الحياة العزيزة .

يؤكد الشاعرعلي التزام الشعر بقضايا الإنسان العربي الذي تحاصره الأنظمة السياسية؛ إنّه يهجم علي من يؤثرون العبودية، يخدمون السلطة و يخضعون لها.

إنّه يتخذ الشعر سلاحاً لمواجهة الطغاة الذين يقطعون لسان الشعب العربي و يغتصبون حريته؛ إذن نراه يتحسر على ضياع كل شيء حتّي الشرف العربي الرفيع و إصابة الأمّة بالهوان.

ماذا حنيتُ أنا فَحُقَّ عقابي؟

عند القويِّ سوي أشدِّ عقابِ و تصادَمَ الإرهابُ بالإرهابِ يوماً تكونُ ضحيّةَ الأربابِ

و الرأيُ، رأيُ القاهرِ الغلّابِ

و تـــدفــق المِســكينُ ثـــائراً و سعادةُ الضعفاءِ حرمٌ، ما له لا عدلَ إلّا إن تعادلَتِ القوي

و سعادةُ النفسِ التقيةِ أنَّــها

عاش الشاتبي آلام مجتمعه و طموحات أمّته بكل ما في بيئته من متناقضات و عبّر عنها بشعوره الشفّاف و اندماجه الكلي في وجدان أمته و ارتباطه الفعّال بميراثه الحضاريّ و طموحاته إلى مستقبل يتبرعم في طياته الأمل الحالم، ثمّ اندماجه العميق في الطبيعة من حوله .

لا رأي لحقِّ الضعيفِ، و لا صدي

ورد ٣ قصائد حول الشعر القومي في ديوان الشابّي؛ و من حلال أشعاره القومية يظهر أنّه شاعر يعيش في قلب الأمّة العربية و ليس منفصلاً عنها؛ بل يعاني من آلامه الجسدية و لكنه في الوقت نفسه يعاني من آلام الأمّة العربية بحيث يسأم و و يتضجر بألمها و يفرح بفرحها.

١- أبو القاسم، الشابّي، الديوان، ص١٥٩.

٢- أحمد، أبوحاقّة، الالتزام في الشعر العربي، ص٢٥٥.

٣- أبو القاسم، الشابّي، الديوان، صص٣٤- ٣٧.

٤ - يوسف، عيد، المدارس الأدبية و مذاهبها، القسم التطبيقي، ص١٧٢.

#### الخاتمة

### نستنتج مما تقدم:

١- إن الشاتبي من الشعراء البارزين في العالم العربي؛ الذين عبروا عن واقع أمّتهم و أمانيها التي تمتّلت في التخلص من واقع الاحتلال التي جثم علي صدر الأمّة العربية؛ إنّه يخلع مشاعر الحزن الذي كان يعتلج في صدره و هو يحمل الهموم و المشاكل بعاطفة متأججة.

٢- قد اتخذ الشابّي من الاستعمار موقف العداوة الصريحة الحاسمة التي لا تعرف التعاون أو التفاهم؟
 و هو يحمل لبني وطنه رسالة مقدسة يعيش من أجلها و يجاهد في سبيل نشرها، معبراً عن موقفه
 ممفردات مفهومة و عبارات متسقة و منسابة و معانٍ واضحة و مترابطة.

٣- إنّ الشابّي قد سعي إلي استنهاض همم العرب عن طريق التذكير بماضيهم الحضاري و عزّهم؟
 فأظهر فهمه للعروبة الحضارية و الانتماء الحيّ لها.

٤- إن من مجموعة القصائد التي تدور حول المقاومة في ديوان الشابي، تتمحور ١٣ قصيدة حول الأشعار الوطنية و ١٠ قصائد في شعر الكفاح و النضال ضدّ الاستعمار و ٣ قصائد في الشعر القومي، فنستنتج أن معظم القصائد التي تدور في موضوع المقاومة تتمحور حول الأشعار الوطنية و أنّ الوطن أبرز ظاهرة يتمثّل فيه أدب الشابي المقاوم.

# المصادر و المراجع

١. أبو حاقة، أحمد، الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملائين، بيروت، الطبعة الأولي، ١٩٧٩م.
 ٢. المنصور، زهير أحمد، ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابّي، موسوعة الدهشة، .www.
 Dahsha. Com

٣. اسماعيل، عزّالدين، كلّ الطرق تؤدّي إلى الشعر، الدار العربية للموسوعات، بيروت، الطبعة الأولي، ٢٠٠٦م.

- ٤. جحا، ميشال خليل، الشعر العربي الحديث، دار العودة، بيروت، الطبعة الأولي، ٩٩٩١م.
- ٥. الجيار، مدحت، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، دار المعارف، الطبعة الثانية، ٩٩٥م.
- ٦. الخازن، ويليم، الشعر و الوطنية في لبنان و البلاد العربية، دار المشرق، بيروت، د.ط، ١٩٨٦م.
   حليل، بكري، الفكر القومي و قضايا التجدد الحضاري، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولي،

٤٠٠٢م.

- حورشا، صادق، مجاني الشعر العربي الحديث و مدارسه، مطبعة سمت، طهران، الطبعة الأولي، ١٣٨١هـــ ش.
- ٨. الخير، هاني، أبو القاسم الشابي \_ ( شاعر الحياة والخلود)، دار رسلان للطباعة والنشر.
   القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧م.
- ٩. الشاتبي، أبو القاسم، ديوان، قدّم له و شرحه محمد نبيل طريفي، المطبعة العصرية، بيروت،
   د.ط، ٢٠٠٤م.
- ١٠. الشاتبي، أبو القاسم، ديوان، ضبط و شرح أحمد حسن البسج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٥م.
- ١١. صبحي، محي الدين، الأدب و الموقف القومي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، الطبعة الثانية، ٢٠٠٤م.
- ١٢. ضيف، شوقي، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، مصر، الطبعة السابعة، د.ت
- ۱۳. عمران، سحر عبد الله، أبو القاسم الشابّي، عبقرية فريدة و شاعرية متحددة، دار البعث، دمشق، د.ط، ٢٠٠٩م.
- ١٤. عيد، يوسف، المدارس الأدبية و مذاهبها، القسم التطبيقي، دار الفكر اللبناني، بيروت، الطبعة الأولي، ١٩٩٤م.
  - ١٥. قبش، أحمد، تاريخ الشعر العربي الحديث، لا مكان للطبع، د.ط، ١٩٧١م.
  - ١٦. التليسي، خليفة محمد، الشابّي و جبران، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٦٧م.
- 1٧. المسدّي، عبد السلام، قراءات مع الشابّي و المتنبي و الجاحظ و ابن خلدون، دار سعاد الصباح، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٩٣م.
  - ١٨. النويهي، محمد، قضية الشعر الجديد، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧١م.

# قراءة في قصيدة لعازر ١٩٦٢ في ضوء نظرية تحليل الخطاب

على زائري وند\*

#### الملخص

تحليل الخطاب عبارة عن محاولة للتعرف على الرسائل التي يود النص أن يرسلها، ويضعها في سياقها التاريخي والاجتماعي، وهو يضمر في داخله هدف أو أكثر، وله مرجعية أو مرجعيات وله مصادر يشتق منها مواقفه وتوجهاته.

إذن، يساعد تحليل الخطاب على فك شفرة النص بالتعرف على ما وراءه من افتراضات أو ميول فكرية أو مفاهيم.

فتهدف هذه الدراسة إلى قراءة في قصيدة لعازر ٦٢ لخليل حاوي في ضوء نظرية تحليل الخطاب التي تستند على نظريتي الاتساق والانسجام.

كلمات مفتاحية: تحليل الخطاب، الاتساق، الانسجام، الإحالة، البنية.

#### المقدمة

يعتل مفهوم "الخطاب" Discourse موقعاً محورياً في جميع الأبحاث والدراسات التي تندرج في محالات تحليل النصوص؛ حيث برزت للوجود شعب دراسية في اللسانيات والفلسفة والأدب جعلت منه ركناً رئيسياً ضمن مقرراتها، واتخذته عناوين لفروع علمية مختلفة. وغدا كل مؤلف يتناول اللغة الإنسانية من جانبها التواصلي لابد أن يجعل أساسه الخطاب، وهدفه تحليله، وإن اختلف الدارسون في زاوية البحث: بين من يركز على نص الخطاب، وبين من يهتم بالمتخاطبين، وبين من يولي جل اهتمامه لمجال الخطاب ومدى مطابقته لمقتضى الأحوال والمقامات.

قامت هذه الدراسة على تطبيق أدوات نظريات تحليل الخطاب على قصيدة "لعازر ٢٦" لخليل حاوي، محاولة رصد نصية الملفوظ، وهو أمر انشغلت به نظرية الاتساق، كما استعانت الدراسة أيضاً بنظرية الانسجام المتّكئة على التأويل وتفعيل دور المتلقّى.

تاريخ الوصول: ۸۹/۵/۳۰ تاريخ القبول: ۸۹/۱۱/۱۰

<sup>\*</sup> طالب الدكتوراه في قسم اللغة العربية وآداها، الجامعة الأردنية.

وقد وظفت الدراسة أربعة أدوات من نظرية الاتساق، هي: الإحالات، والاستبدال، والحذف، والاتساق المعجمي، كما استثمرت أداتين من نظرية الانسجام هما: البنية الكليّة، والمعرفة الخلفية.

وخلُصت الدراسة إلى أنّ القصيدة تفتقر لعناصر الاتّساق، غير أنها حققت قدراً طيباً منالترابط الدلالي،الذي تحقّق عن طريق التأويل الذي يخدمُ مستوى الانسجام.

# قراءة في قصيدة لعازر ١٩٦٢ في ضوء نظرية تحليل الخطاب

تدور أعمال خليل حاوي حول مفردتين رئيسيتين هما: الخصب والجدب، وفي عنوان الديوان بيادر الجوع، تظهر المفارقة في العنوان، فالبيارد دلالة زمانية ومكانية لخصب ممتد، والجوع دلالـــة زمانيــة ومكانية لحرمانٍ ممتد، وعلى رأس التجربة في هذا الديوان، تأتي قصيدة لعازر ١٩٦٢، لتكون قمة الهرم في التجربة، ذلك أن لعازر "رمز لمأساة الأمة العربية في معاناتها للانبعاث المشوّه".

وندرس هذه القصيدة وفق نظرية الاتساق والانسجام، وهي نظرية متبعة في تحليل الخطاب، فإذا انعدم الاتساق في النص، فيكون الانسجام كفيلاً بكشف دلالات الخطاب.

#### آليات الاتساق

هناك أدوات لغوية تسهم في تماسك النص، لتشكل وحدة دلالية فالاتساق "مفهوم دلالي يحيل إلى علاقة معنوية داخل النص"<sup>٢</sup>.

علماً أن النص قول لغوي، لذلك يتم كشف الاتساق من حلال الأدوات اللغوية.

### أولا: الإحالة

تعتبر الإحالة أداة لسانية يكشف من خلالها اتساق النص، تتمثل في عودة اللفظ على عنصر لفظي آخر، وتتمثل في الضمائر، وأسماء الإشارة، وأداوت المقارنة، وهي الإحالة المقامية، والإحالة النصية: قبلية وبعدية."

١- عوض، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ١٢١.

٢- خطابي، لسانيات النص، ص١٥.

٣- المصدر نفسه، ص١٧.

تبدأ القصيدة بمشهد الدفن:

عمّق الحفرة يا حفّار عمقها لقاع لاقرار يرتمي خلف مدا ليلا من رماد وبقايا نجمة مدفونة خلف المدار الم

في هذا الاستهلال، يتماهى الشاعر بقناعه، مستخدماً صيغة الأمر "عمق" فالمخاطب والمخاطِب متواجدان في النص، مما يحقّق الإحالة النصية، والضمير في عمقها يعود على الحفرة.

وتدخل شخصية الراوي في السطر الثالث لتنتقل من صيغة الخطاب إلى الغيبة، فينسحب القناع لمصلحة الراوي "يرتمي خلف...." و يعود ضمير الغائب "هو" على متقدم في النص هو لعازر.

إن الإحالات النصية أغنى مصدر لتشكيل الاتساق، حيث بلغ مجموعها (٣٦١) إحالة، علماً أن عدد الأسطر الشعرية (٣٧٦) سطراً.

ومن أمثلة الإحالة النصية، قوله:

الجماهير التي يعلكها دولاب نار من أنا حتى أراد النار عنها والدّوار

فالضمير في "يعلكها، عنها" يعود على الحماهير.

إن انعدام قدرة الجماهير على المواجهة، واستمرار سيطرة الحرب، تعمل على انتصار الموت على الحياة.

ولا يوجد في النص إحالات لأسماء الإشارة، ويوجد إحالات تتمثل في المقارنات العامة القائمة على التشابه والاختلاف، وقد وردت كل واحدة مرة، ومنه.

۱۲- تنين صريع يعصر اللذة من حسم طري ويروي شهوة الموت وغله في أعضاء طفلة

١- حاوى، الديوان، ص٣١٣.

۱- حاوى، الديوان، ص٧٤٧ -٣٤٨

# وفم الأفعى متى ينشق عن ورد وتغريد وحب للعصافير الصغار

تبدو مقارنة التشابه بين لعازر والتنين والأفعى، فلعازر يفرغ اللذة ليروي مكانها الموت، هذه الأسطر تنهض على مفارقة، وهي تفريغ الأمة من اللذة وإرواء الأمة بذور الموت والدمار، ليتحقق العقم على المستوى الجمعي: كباراً وصغاراً.

إن الأفعى والتنين في الواقع والمخيلة، يرمزان إلى الشرّ، فلعازر يتحد معهما في نفس الحالة، فيصبح رمزا للشر، يكتفي ثلاثتهم بهذا، أي بتفريغ الأمة من اللذة، سواء أكانت لذة الحياة، أو الانتصار، بـــل ويضعان مكانهما الموت والدمار.

فالأمة العربية لم تفقد الأمل في النصر، بل إنها في طريقها للانتحار والدمار والزوال.

وينبثق الاختلاف من كون فعل الموت المسلط من قبل الأفعى امتداداً لحياتها، بما هو تثبيت للعقم، بينما يكون الموت المسلط على الطفلة إمعانا في إقصاء الخصب.

# ثانياً: الاستبدال

يعتبر الاستبدال آلية اتساق تتسم بالتقابل والتحديد والاستبعاد، وبما أنه يمثل إحالة قبلية '، فإنه يتصف باستمرار العنصر المستبدل في جملة لاحقة، مما يسهم في تماسك النص وترابطه '. يقول:

آه لا تلق على حسمي ترابا أحمر حيا طري رحما يمخره الشرش ويلتف على الميت بعنف بربريّ

هنا، الضمير في "يمخره"على من يعود؟ أهو على الجسد أم على التراب؟ لا شك أنه على التراب الأحمر، لقوله يلتف، فتتحقق عودة الضمير على قول كامل.

إن صيغة الطلب "لا تلق" تنفي إحلال التراب الأحمر على الجسم، لأنه رمز الخصب، حشية أن يشقه الشرش فيصل الميت ويمدّه بالحياة، فينطبق عليه ما يسمى استبدالا قولياً.

وفي حالة من التماثل بين لعازر وزوجه، نجده يشدّها لمصيره، فإذا كان لعازر طالباً للعقـم، فإنهـا رافضة للخصب، تقول الزوجة:

١ - دي بو جراند، النص والخطاب والإجراء، ص١٢٢.

۲ - خطابی، لسانیات النص، ص۲۰.

٣- حايوي، الديوان، ص١٤.

فيضي يا ليالي والمسحى طلى وآثار ثعالي والمسحى طلى وآثار ثعالي ينبت والمسحى الخصب الذي ينبت في السنبل أضراس الجراد المسحيه ثمرا من سمرة قلتقلتقلتقلتق الشمس على طعم الرماد (١٠)

إن الضمير "الهاء" في كلمة (امسحيه) يتضمن قولا كاملا "الخصب الذي ينبت" مما يعني أن الرؤيا تتحد بين الزوجين: طلباً للموت خشية الانبعاث المشوه.

إذا كان لعازر أيقن أنه لم يأتِ أملا وحياةً ونصرا، بل موتا خالصا، أو حياة مشوهة، فيكون الموت خيرا منها، لذا، نجد الزوجة ترفض حال لعازر، أي ألها ترفض عودته للحياة مشوها، بعد أن كانــت تتمنى عودته، فلما عاد مشوها، اتّحدت معه في الرفض لهذه العودة، وتمنت أن يعود من حيث أتى، أي يعود إلى قبره ميتا كثيبا.

ثالثاً: الحذف

يعدّ الحذف إحالة قبلية، إلا أنه لا يترك اثراً في النص، بل يُستدل عليه بناء على ما ورد في جملة سابقة ، فدوره يتحدد بناء على الحذف الفعلى أو الاسمى أو القولى.

يقول:

امسحي الميت الذي ما برحت تخضر فيه لحية، فخذ، وإمعاء تطول أ

يُقرَأُ السطر الشعري بناء على معطى الفعل "تحضر فيه لحية، يحضر فخذ، وتحضر فيه إمعاء تطول".

١- حاوي، الديوان، ص٣٥٥.

٢ - فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص٨٨.

۲ - المصدر نفسه، ص۳۳۵.

إن الاخضرار . مما هو رمز للخصب والنماء والتجدد والانبعاث، يعمل على تأسيس علاقة جديدة في السياق الشعري تقوم على حصر النمو على الجانب البيولوجي فقط، وهذا النمو مدمّر ووحشي، فللا يمنحها النضارة والحيوية والقوة.

أما الحذف القولي، فتيمثل في قوله:

لف حسمي ، لفه، حنطه، واحمره بكلس مالح، بصخر من الكبريت فحم حجري

إن صيغة الأمر تنهال على حسد لعازر، خوفا من إمكانية انبعاثه، فيلحّ عليه بطمره بمـواد طـاردة للحياة، ففي كل فعل يوجد قول محذوف:

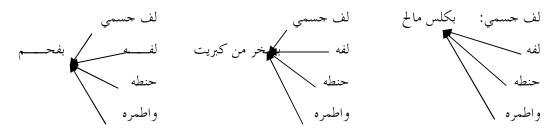

# رابعاً: الاتساق المعجمي

يعرّف اللسانيون الاتساق المعجمي بأنه "إعادة عنصر معجميي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف"، كي يحقق اتساقا يشد النص ويعمل على ترابطه وهذا هو التكرير، أما التضام فيعمد إلى توارد زوج من الكلمات نظراً لارتباطهما بعلاقة. '

# التكرير:-

يمثل التكرير أكبر مصادر الاتساق في القصيدة، وجاء على النحو الأتي:

اللازمة: عمق الحفرة (٤) الجملة الاسمية (٢٥) الجملة الفعلية (١١) النداء (١١) التعجب (٢) الاستفهام (١٧) النفى (٩) مرات.

ومن نماذجه قوله:

امسحى البرق، امسحى الميت

١- خطابي، لسانيات النص، ص٢٢.

# امسحي الخصب الذي ينبت أضراس الجراد غيبيني، و امسحي ذاكرتي، فيضي ا

لقد تكرر الفعل امسحي إحدى عشر مرة، وغيبيني أربع مرات، وفيضي خمس مرات، والمخاطب هو الليالي، فالليالي تشطب وتزيل، ولا تبقى أثرا حتى تصل الذروة بمسح وشطب الذاكرة، بما هي هوية وتراث يمثل أمة وحضارة، فجاء فعل المسح مكثفاً لغوياً موازيا لعمق الحضارة، فالزوج منهمك في قبر الجسد، والزوجة منهمكة في المصير ذاته (امسحي). فيتحد مصيرهما معاً ليكون لعازر صورة للعربي، والزوجة صورة للأمة.

### التّضام: -

يرتبط التضام بحكم علاقة، تنتظم أزواجاً من الكلمات، سواء أكانت قائمة على التعارض أم الكل - الجزء - أم الجزء - الجزء، وغالباً ما يحدد العلاقة حدس الملتقى اللغوي ومنه:

وتغنى عتيات الدار والخمر تغنى في الجرار وستار الحزن يخضر ويخضر الجدار عند باب الدار ينمو الغار تلتم الطيوب

هذه الأزواج (يغني، تغني، يخضر"، تخضر")، وعلاقتها الفرح والبهجة، ولكنه الفرح الهش والبهجــة الناقصة، لما يخفيانه من بؤس العودة ورعبها، فقد عاد ميتاً.

تلك هي عودة الأمة عام ١٩٦٢، فالعلاقة محكومة بالتعارض.

## انسجام الخطاب

١- حاوي، الالديوان، ص٣٣٩.

٢- خطابي، لسانيات النص، ٢٥.

٣- حاوي، الديوان، ص ٣٢٤.

لم تستطع آليات الاتساق السابقة أن تكشف دلالات النص، وتحقق تماسكا وترابطا، فلا بدّ من توظيف آليات الانسجام لتحقق قدرا من ترابط النص دلاليا.

# أولا: البنية الكلية - موضوع الخطاب

يتحقق انسجام الخطاب وفقاً للوظيفة التي يؤديها، حيث يعتبره فان ديك أداة إحرائية وبنية دلالية، تخترل وتنظم الإخبار الدلالي لمتتالية جملية ، وتدرس البنية الكلية للخطاب من خلال أداتين هما: العنوان، والتكوار.

#### العنوان:

إنّ الشعراء حين يضعون عنواناً لقصائدهم إنّما يقصدون دلالةً وهدفاً ، ويُحمّلون العنوانَ جزءاً أساسيّاً من رسالة النص، ولقد لحّص أحدهم وظائف العنوان في ثلاثة أمور، وهي: التحديد والإيحاء ومنح النص الأكبر قيمته ، زيادةً على ما قاله (رولان بارت) من أنّ العنوان يفتح شهيّة المتلقّي للقراءة. ٢

فللعنوان وظائف تسهم في فهم النصّ، فهو يحدّد، ويوحي ويمنح النص قيمة، فقد نُظر له على أنه العتبة الرئيسية للنص. "

وهذا العنوان يمثل كسراً لتوقعات القارئ، فالعنوان مفارق لما هو متعارف عليه، إذ تحول من دلالة إيجابية إلى دلالة سلبية، فلعازر في الكتاب المقدس رمز الحياة والانبعاث، ولكنه عندما اقترن بعام ٢٦، تحول إلى دلالة سلبية، ألا وهي انفصال الوحدة السورية المصرية، فما دلالة الربط بينهما؟

إن لعازر يمثل القدرة الإعجازية على إقصاء الموت وإحلال الحياة، وعام ٦٢ يمثـــل انهيــــار حلـــم البعث، فيتضح الربط نصياً، ليمثل انحراف الرمز عن دلالته القارة له.

إن لعازر، القناع، يوحي ويكشف بتعطل الحياة، فأمل الوحدة لم يطل مداه، فخرج للوجود مشوّها، لا يملك مقومات الوحدة.

وعند النظر في العناوين الفرعية، فإنما تلتقي في ذات الدلالة، وهي موزعة على النحو التالي:

أ. ١. حفرة بلا قاع؛ ٢. رحمة ملعونة؛ ٣. الصخرة؛ ٤. غرفة النوم؛

١٧. جوع المجامر (الاتحاد مع العالم السفلي- الموت).

ب. ٦. الخضر المغلوب ٨.زوجة لعازر بعد سنوات ١٢. تنين صريح.

١- خطابي، لسانيات النص، ص٤٢.

۲- بارت، تحليل الخطاب، ص١٤٢.

٣- الرواشدة، تقنيات التشكيل البصري في الشعر العربي المعاصر، ص٥٠٦.

١٣. لذة الجلاد ١٤ الجيب السحري (اتحاد الشخصيات في فعل الموت).

- ج. ١٥. الناصري ١٦. الجمدلية ١٥. الإله القمري (طلب الحياة وتحقق الموت)
- د. ٤.زوجة لعازر بعد أسابيع ٥. زخرق. ٧.عرس المغيب (الأمل وتحقق الفجيعة).

إن هذه المستويات جميعاً تلتقي معاً، لتشكل حالة من الجدب والعقم والبوار، فأينما طلبت السقيا والحياة، تحقق الموت والدمار، فتتحد جميع المستويات على دلالة مركزية مكثفة قوامها سطران شعريان، هما:

# عمق الحفرة يا حفار

# عمقها لقاع لا قرار

إن عنوان القصيدة الرئيسي، المثبت في أول القصيدة، يبدو مضلًلا، ولكن قراءة القصيدة وقراءة العناوين الفرعية المرقمة، يكشف لنا عن الأبعاد الدلالية للعنونة، كما أن هذا العنوان الكاشف لواقع الأمة العربية في حالة التردي والهزيمة والتفكّك، تأسس على الخلفية المعرفية والثقافة الدينية للشاعر، كونه مسيحيّاً، ولا يعني هذا أن الشاعر محدود بديانة، ولكنه ارتباط الشاعر بديانته يحدد دوره وقدرته في توظيف الرموز الدينية والتراثية.

ويأتي التكرار في جميع المقاطع ليصل إلى نتيجة تمثل إحابة عن سؤال لماذا عاد لعازر؟ إنه عاد "من حفرته ميتاً كئيباً".

# ثانياً: المعرفة الخلفية - معرفة العالم

المقصود بالمعرفة الخلفية أو معرفة العالم المحصول الثقافي والتعامل اليومي والتجربة التي تستمدها من الحياة، وتتقاطع مع النصوص، فهنالك تقارب صيق بين ما يجري في النص الأدبي وما يجري في العالم، تنسحب معرفتنا على النص لإضاءته. \

إن هناك مواجهة دائمة تلازمنا في قراءة أي نص أدبي، تلك التي تكون بين صورة العالم لدى القارئ، وصورة العالم كما يصور العالم كما تعرفه، وقد يؤكد ذلك النص وقد يخالفه. ٢

لذا سنعود إلى نموذج نصي، يجسّد فهمنا له معرفتنا بالعالم، وهذا النموذج يأتي على لسان الزوجة، تقول:

١- بارت، تحليل الخطاب، ص٢٧٩.

٢ - بطل، التفسير والتفكيك والايديولوجيا، ص٨٠.

# حجر الدار تغنى وتغنى عتبات الدار والخمر تغنى في الجرار <sup>ا</sup>

إن الحبيب - لعازر، عائد من الموت، من هنا تأخذ العودة بمحتها وفرحها، والكلمات الموظفة تتفق مع الدلالات القارة لها، فالدار والجدار والجرار، كلها تؤسس علاقة الجزء بالكل، أي ألها ترتبط بالمسكن والبناء والألفة والحبّة، بما يشكل حالة الفرح والنماء.

وإن كنا لانألف غناء الدار والعتبة، فإن الغناء يرتبط بالمكان، والمكان يرتبط بشخوصه، لأن المكان يمثل أهله، ففرح المكان يعكس فرح الزوجة.

ولكن النّص ينتهي بالخيبة ليكشف أن الميت - الحي، عاد حيا ميتاً، فينقلب الاخضرار إلى دلالتــه السلبية.

فالقصيدة قائمة على سيطرة عالم الجدب والموت والهزيمة والتشاؤم، وتكون الحفرة مصيرا للشاعر خليل حاوي بعد عشرين عاما، إذ انتهى الأمر به منتحرا، لينتصر الموت على الحياة.

### المصادر والمراجع

- 1. حاوي، خليل، ديوان خليل حاوي، ط٢، بيروت، دار العودة، ١٩٧٩م.
- ۲. بارت، رولان، تحليل الخطاب، تر: محمد لطفي الزليطي ومنير التركي، السعودية، حامعة الملك
   سعود، ۱۹۹۷م.
  - ٣. بطل، كريستوفر، التفسير والتفكيك والإيديلوجيا، تر: نهاد حلية، ط١، ١٩٨٥م.
- خطابي، محمد، لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)، ط١، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ١٩٩١م.
- دي بوجراند، روبرت، النص والخطاب والإجراء، تر: تمام حسان، القاهرة، عالم الكتب،١٩٩٨م.
- الرواشدة، سامح، تقنيات التشكيل البصري في الشعر العربي المعاصر، ط١، مؤتة، دار مؤتة للبحث والدراسات، ١٩٩٧م.
- ٧. عوض، ريتا، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ط١، بيروت، المؤسسة العربية
   للدراسات والنشر، ١٩٧٨م.
  - ٨. فضل، صلاح، بلاغة الخطاب وعلم النص، القاهرة، الشركة المصرية العالمية للنشر، ١٩٩٦م.

١- حاوي، الديوان، ص٣٢٥.

# مشكلة الاغتراب الاجتماعي في المكان الضد قراءة في رواية "الحيّ اللاتيني"

الدكتور حامد صدقي\*\* عبدالله حسيني\*\*

#### الملخص

يشير مفهوم الاغتراب إلى الحالات التي تتعرّض فيها وحدة الشخصية للانشطار، أو للضعف والانهيار، بتأثير العمليات الثقافية والاجتماعية التي تتمّ في داخلها، أو في داخل المجتمع. ومن هذا المنطلق فإن العقد النفسية والقلق المستمر وعدم الثقة بالنفس تشكل صورة من صور الأزمة الاغترابية التي تعتري شخصية البطل في رواية الحي اللاتيني لسهيل إدريس. ثمّ تحاول هذه المقالة أن تجيب على سؤالين هامين: الأول: ما الاغتراب الاجتماعي، وما هي أهم أشكاله؟

والثاني: ما هي أهم أنماط الاغتراب المنعكسة في شخصية البطل في الحي اللاتيني؟

ويهدف هذا البحث إلى دراسة مشكلة الاغتراب الاجتماعي وأهم أشكاله التي تعيشها شخصية البطل في الحي اللاتيني. إن الشعور بالاغتراب، الموازي هنا لافتقاد الهوية لدى البطل الذي انفرد في البحث عن هويته بين قيم الشرق وقيم الغرب، متوصلا إلى تحقيق فرديته عبر مصالحة بين الشرق والغرب من جهة، وبين الماضي والحاضر من جهة أخرى، في سبيل هوية عربية غير منقطعة عن الماضي. وبذلك قد أتاح لبطل "الحي اللاتيني" قدرة القبض على هوية صلبة قادرة على الارتقاء بالمستقبل. والمهم أن تحليل مشكلة الاغتراب الاجتماعي في شخصية البطل في هذه الرواية المبدعة ظل مهمل، و لم نجد - في حدود ما قرأنا - دراسة كرّست لهذا الجانب من البحث.

كلمات مفتاحية: سهيل ادريس، الحي اللاتيني، الاغتراب الاجتماعي، المكان الضد.

#### المقدّمة

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة «الاغتراب الاجتماعي» التي تعيشها شخصية البطل في رواية "الحي اللاتيني" لسهيل إدريس، و هو من أعلام الروائيين في لبنان، ويقترن اسم سهيل إدريس أكثر ما

تاريخ الوصول: ۸۹/۸/۳۰ تاريخ القبول: ۸۹/۱۱/۱۰

<sup>\*</sup> أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آداها، جامعة تربيت معلم.

<sup>\*\*</sup> طالب الدكتوراه فرع اللغة العربية وآداها، جامعة تربيت معلم.

يقترن بكتبه الروائية: الخندق الغميق، والحي اللاتيني، وأصابعنا التي تحترق. ويقترن كذلك بمقالاته في الأدب والفكر القومي عموما. كما يقترن اسمه بمجلة الآداب التي مثّلت، منذ ظهورها في الخمسينات من القرن الماضي، منبرا فكريا رفيعا للأدباء العرب وشعرائهم المجدّدين.

ولعل في حياته بقعة من الضوء كشفت اغترابه وانتقاله إلي أدبه. فقد ولد سهيل إدريس في بيروت (حي الخندق الغميق) سنة ١٩٢٣، من أب تاجر ويرتدي الزيّ الدينيّ: «ولدتُ سنة ١٩٢٣، وفي رواية أخري سنة ١٩٢٤، من أب تاجر يرتدي الزي الديني...» وحين أصيب في تجارته، شغل وظيفة إمام في مسجد «البسطة» في بيروت ،ومن أم أصابت قسطا من الدراسة والثقافة تنتسب إلي عائلة بيروتية هي عائلة "غندور"» وقد قضي عائلة بيروتية هي عائلة اغندور «وأمّي تنتسب إلي عائلة بيروتية هي عائلة اغندور"» وقد قضي في كليّة فاروق الشرعية خمس سنوات صادف انتهاؤها قيام الحرب العالمية الثانية. ودخل سهيل إدريس كلية الحقوق ولكنه فشل في دراسته لانشغاله بسبب وضع أهله المادّيّ المتدهور. وفي عام ١٩٤٩ هجر الصحافة (العمل بصحيفتين هما جريدة "بيروت" وبحلّة "صياد") وسافر إلي فرنسا بعد أن حصل علي منحة من وزارة التربية. وبقي في باريس ثلاث سنوات أعد فيها ديبلوم الصحافة العالي وكتب رسالة دكتوراه أشرف عليها المستشرق «بلاشير» وهي بعنوان «الرواية العربية الحديثة من ١٩٠٠ إلي دكتوراه أشرف عليها المستشرق «بلاشير» وهي بعنوان «الرواية العربية الحديثة من ١٩٠٠ إلي

وعاد إلي بيروت في صيف ١٩٥٢ وبدأ يهيِّئ الظروف لإصدار مجلة «الآداب التي ظهرت فعلا في مطلع سنة ١٩٥٣ عن «دار العلم للملايين» وتولّي هو رئاسة تحريرها. «فقد انبري الفتي العائد من فرنسا لتأسيس المجلة التي اتسعت صفحاتها لكلّ صعاليك العرب وسارقي نار اللغة الجديدة. بدءاً من بدر شاكر السياب والبيّاتي والحيدري ونازك الملائكة وصلاح عبدالصبور وعبدالمعطي حجازي، وحتي الأرتال المتأخرة من جيلي الستينات والسبعينات.»

ورغم فرادة المجلة وتنوعها و حدّها، فإن من الظلم أن لا نري من سهيل إدريس سوي دور المحرِّض والمحرِّك والمنشِّط الثقافي. ذلك أن دوره الريادي في تأسيس الرواية العربية ونهوضها لايقلَّ عن أدواره الأحري، و لعل سبب اختيارنا لسهيل إدريس يرجع إلي قول فيصل درّاج: «على أن الأبسط في تقويم

\_

١- سهيل الشملي، البطل في ثلاثية سهيل ادريس، ص ١٢٩.

٢- المصدر نفسه، ص ١٢٩.

١- سهيل الشملي، البطل في ثلاثية سهيل إدريس، ص ٢٤.

٢- شوقي بزيع، رسم عن رحيل سهيل ادريس أوالموت بالتراضي، ص٦.

إدريس إنما هو الوقوف أمام وجوهه المتعددة: فهو الروائي الذي احتفي المثقفون الشباب، ذات مرة، بعمله الجريء الأول، الحي اللاتيني، الذي أيقظ في الشباب الحالمين صورة الثقافة في جامعات باريس، وصور مناخ متحرر يخلص المكبوت الشرقي من حرمانه. وهو المترجم الذي احتفل طويلا بجان بول سارتر، ثم ابتعد عنه. وهو اللغوي المجتهد الذي وضع قاموسا فرنسيًا عربيًا ممتازًا، وعمل سحابة عقود على معجمين عربي و فرنسي، و عربي عربي. وهو صاحب السيرة الذاتية الذي اقتفي، سهوا ربما، آثار طه حسين في غير مكان. وهو صاحب بحلة الآداب، التي كان النشر فيها شهادة و امتيازًا. وهو صاحب دارالآداب، التي فتحت عقل القارئ العربي علي الثقافة العالمية، وهو...» وفي هذه المقالة نريد أن نناقش مشكلة الاغتراب الاحتماعي في شخصية البطل في الحي اللاتيني لسهيل إدريس. فرواية العلامات السردية الفارقة، ليس في زمنها وحسب، بل في الأزمنة اللاحقة لصدورها أيضاً. وسبب الحتيارنا لموضوع الاغتراب الاحتماعي في هذه الرواية يرجع إلي أن أسئلة الهوية والحب والمنفي والمكان اختيارنا لموضوع الاغتراب الاحتماعي في هذه الرواية يرجع إلي أن أسئلة الهوية والحب والمنفي والمكان عدواها إلي الأحيال اللاحقة، «فهي، علي نحو ما، رواية حيل. كذلك هي المزيج من الرغبة والطموح والنوستالجيا القومية والتفاؤل الذي كان ركيزة لما يمكن أن نسميه آنذاك بـــ"الحلم العربي" وقد آلي سهيل إدريس على نفسه أن ينشر هذا الحلم.» "

ولعل أهمية البحث تكمن في طموحه إلي الكشف عن حالات اغتراب الشخصيات المتعددة وأسبابها والتقنيات الفنية التي وظفت لبناء نفسياقهاالمغتربة ورد فعلها تجاه عوامل اغترابها. ومن الملحوظ والملفت للانتباه في رواية سهيل إدريس ظاهرة الاغتراب الاجتماعي بوجوهه المختلفة وهي علي درجة كبيرة من الأهمية، تتمثل في وجود وسلوك شخصيات إشكالية، تعيش واقعا مُرّا خارج الوطن (باريس)، كشخصيات «صبحي»، «عدنان»، «سامي»، شخصية البطل، «فؤاد»، «حانين» وغيرهما من الشخصيات. فأثارت هذه الظاهرة فينا سؤالين حاولنا إجابتهما:

أولاً: ما الاغتراب الاحتماعي، وما هي أشكاله؟

والثاني: ما هي أهم أنماط الاغتراب الاجتماعي في شخصية البطل لرواية "الحي اللاتيني"؟

۱- فيصل دراج، سهيل إدريس داخل جيله و خارجه، ص ۱۸.

٢- عباس بيضون، سهيل إدريس ...أكثر من رجل لأكثر من مهمة، ص٣٥.

وسنحاول في البداية أيضا أن نتناول «مفهوم الاغتراب» لغة و اصطلاحاً، مع إلقاء الضوء على السؤالين الآنفين.

#### الاغتراب لغة

الاغتراب Alienation هو "الابتعاد عن الوطن، «معني غرب: ذهب، ومنها الغربة أي الابتعاد عن الموطن.» أ، فبذلك ترد الكلمة العربية «غربة» في المعاجم العربية لتدل على معني النوي و البعد، فغريب أي بعيد عن وطنه، والجمع غرباء والأنثي غريبة. والغرباء هم الأباعد. وعند هيجل «هو العالم الموضوعي الذي يمثل الروح المغتربة، وغاية الفلسفة أن تقهر هذا الاغتراب عن طريق المعرفة وتقدم الوعي، وعدّه ماركس، متأثرا بهيجل، فكرة أساسية، ونخلص في أن يفقد الإنسان ذاته، ويصبح غريبا أمام نفسه، تحت تأثير قوي معادية، وإن كانت من صنعه كالأزمات والحروب» وإذا كانت نظرية ماركس الاغترابية تشكل منطلق التحليل الكلاسيكي في ميدان الضياع والاستلاب والاغتراب فإن الأبحاث السوسيولوجية والسيكولوجية الجديدة حول المفهوم ذاته لاتقل أهمية وحطورة. وهناك دلالات تحمل معني الغربة والاغتراب وبذل المشقة في القرآن الكريم، منها:

١ - الخروج من الدار: قال الله تعالي في سورة البقرة: «ثُمَّ" أنتم هؤلاء تقتُلوُن أنفُسكم وَتُخرِجونَ فريقاً منكم مِن ديارهِم».

٢ - الهجرة: في سورة النساء: «ومَنْ يَخرج مِن بَيته مُهَاجراً إلي الله ورَسولِه» ۖ

٣- النفي: قال الله تعالى في سورة المائدة: «أو يُنفو ا مِنَ الأر ض» .

فالاغتراب هو «حالة تضع الإنسان خارج ذاته، تحت تأثير نسق من العوامل التي تعيق إنتاجية الإنسان، وتعطل عملية الإبداع لديه، وتدمر إمكانيته في التعبير الحر عن وجوده، فتمنع عليه ازدهاره وتفتحه الإنساني.»

١- الرازي، مختار الصحاح، ترميم محمود خاطر، ص٧٠.

٢- توفيق الطويل و سعيد زايد، المعجم الفلسفي، ص ١٦.

٣- سورة البقرة، الآية ٨٥.

٤ - سورة النساء، الآية ١٠٠.

٥- سورة المائدة، الآية ٣٣.

١- أ.د. على أسعد وطفة، الاغتراب خارج حدود الايديولوجيا، ص ٢٢.

# الاغتراب الاجتماعي مصطلحاً

أما الاغتراب الاجتماعي (Social Alienation) فيري أرسطو في كتابه «السياسة» أنه يشمل كل من كان غير قادر علي العيش في المجتمع، أو لا حاجة به لذلك لأنه مكتف بنفسه، فهو إما وحش أو إله. فيرد بذلك انعزال الفرد عن مجتمعه إلي الدوافع الإنسانية، أو الأنا العليا والسفلي التي تناولها بعد ذلك «فرويد» و لم يكون أرسطو فلسفة خاصة حول نظرية الاغتراب الاجتماعي.

أما "ماركس" فيري أن اغتراب الإنسان عن البشر الآخرين «يرتبط أيضا بالمفاهيم السابقة عن اغتراب الإنسان ذاته، فإنه يواجه الآخر، وما ينطبق علي علاقة الإنسان بعمله، وناتج عن عمله، وذاته ينطبق أيضا على علاقته بالإنسان الآخر، وبعمله وموضوع عمله.»

ويري إريك فروم أن «جوهر مفهوم الاغتراب هو أن الآخرين يصبحون غرباء بالنسبة للإنسان، فالمرء لايستطيع أن يربط نفسه بالآخرين ما لمتكن له ذات أصيلة ، وإلّا سيفتقد العمق والمغزي.»

أما بالنسبة للحرية فتمتع الشخص بها واستلابها من مسببات اغتراب الفرد علي حد سواء، فكون الحرية من مسببات اغتراب الفرد إن تمتع بها، ذلك ألها من الروابط التقليدية، مع ألها تعطي الفرد شعوراً حديدا بالاستقلال فإلها في نفس الوقت تجعله يشعر بالوحدة والعزلة، وتشحنه بالشك والقلق، وتوقع به في خضوع حديد وفي نشاط ملزم وغير رشيد. ويعد الاغتراب في الأدب من «أول مظاهر الاغتراب في حياة الأديب كما يبدو في انعزاله عن مجتمعه؛ أي يمعني إحساس الأديب بالمنافسة التي تفصله عن مجتمعه في مجال القيم» أماالرواية فتعد حنسا أدبيا تظهر فيها حياة الاديب وكمظهر من مظاهر الشعور الجمعي و في الواقع الاغتراب الاحتماعي في الروايات هو من إحالات احتماعية في الرواية بصفة «شكل ثقافي مدمع من أدبيا تالمبه موسوعي، فيه تُحزمُ آليةٌ حَبَكية شديدة الضبط ونظام كامل من الإحالات الاحتماعية…»، أوذن من الطبيعي أن هذا يشمل أشكال الاغتراب الضبط ونظام كامل من الإحالات الاحتماعية…»، أوذن من الطبيعي أن هذا يشمل أشكال الاغتراب الفرد عن الأسرة، اغتراب الفرد عن الأسرة اغتراب الفرد عن الأسرة وغيرها.

٢- حسن حماد، الاغتراب عند إيريك فروم، ص ٦٢.

٣- ريتشارد شاخت، الاغتراب، ترجمة، كامل يوسف حسين، ص ١٨٣.

١- قيس النوري، الاغتراب مصطلحاو مفهوما و واقعا، ص ٢١.

<sup>4-</sup> Said, Edward, Culture and Imperialism, p 71.

#### ملخص الرواية

تبدأ رواية "الحي اللاتيني" بالكلمات التالية المترعة بالدلالات: «لا ما أنت بالحالم، وقد آن الأوان لك أن تصدِّق عينيك. أو ما تشعر باهتزاز الباخرة، وهي تشقّ هذه الأمواج، مبتعدة بك عن الشاطئ، متّجهة صوب تلك المدينة التي مافتئت تمرّ في خيالك، خيالا غامضا كأنّه المستحيل؟ لا، ليس هو بالحالم» .

أول شيء يَخطر ببالنا، ألها رواية تبدأ بعلامات التحرّر من الماضي، ليس فقط لأنَّ منديلَ الوداع الذي يلوّح به البطل لأسرته عندما تبحر السفينة من ميناء بيروت يُفلت من بين أصابعه ويحطّ علي صفحة الماء، وكأنَّه لايودِّع أسرته وحدها بل يودِّع الوداع نفسه، «إنّها رواية الميلاد الجديد، وتأسيس الشخصية الفردية الجديدة في مجتمع لم تتأسس فيه الفردانية بمعناها العميق» ألم تقول الرواية: «وللمرة الأولي

منذ بدأ يعي، شعر بقوّة هذه الإرادة التي تعصف بوجوده في أن يولد من جديد. ".

يغادر بطل الرواية بيروت، مدينة الكبت والحرمان كما يري، ويقصد باريس ليتحرّر من عقدة الحرمان والخوف من المرأة، وهناك يكابد نزعتين متناقضين: النكوص إلي الماضي والتشبث بصورة الأمومة التقليدية، ثم الانفتاح علي الحاضر والمستقبل والإقبال علي الأنوثة بوصفها سبيلا للتخلص من التبعية والجمود. وأما بطل الحي اللاتيني الغُفل، فشاب لبناين في بداية العقد الثاني من العمر، يغادر بيروت عام ١٩٤٩ ليدرس في السوربون... أو هو، بالأحري، لا يعرف تماماً سبب مغادرته. ولكنه حين يصل إلي الحي اللاتيني يتمكن من معرفة السبب: إنه المرأة. غير أن بحثه عنها لا يحالفه النجاح خلال الشهور القليلة الأولي، تعاملت الشخصية الحورية (البطل) مع بطلات مختلفات في باريس، هن خلال الشهور القليلة الأولي، تعاملت الشخصية الحورية (البطل) مع بطلات محتلفات في باريس، هن العزلة داخل نفسه ويواري الفشل الذريع الذي أصابه من المرأة بينما ينجح معها كل من صبحي وعدنان. ثم أنَّه يبتعد عن صديقيه ويقترب من «فؤاد»، شاب سوري تعرف عليه البطل في مطعم «لوي لوغران»، وهو قدم إلي باريس سنة ١٩٤٧ وهمه الأول هو المرأة فصارت في ما بعد أحد همومه. وحد البطل في «فؤاد» بعضا من قلقه ولاحظ عنده هدوءاً أو عمقا في التفكير، وشعوراً بأهم همومه. وحد البطل في «فؤاد» بعضا من قلقه ولاحظ عنده هدوءاً أو عمقا في التفكير، وشعوراً بأهم

٤- حافظ، صبري، سهيل إدريس، من الحي اللاتيني إلي الآداب، ص ٢٠.

١- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص٥.

٣- سهيل إدريس، الحي اللاتيني ،ص٥.

القضايا القومية. وفؤاد في الحي اللاتيني «أكثر من مجرد صديق. انه المناضل ، رمز النضال وروحه. المثال الذي على مثله يجب أن ينحت كل شاب عربي» ويطرح فؤاد في قوله فكرة استعمار مخيف، هو الاستعمار الاقتصاديّ الصهيوني واليهودي، ومدي سيطرته على الفكر العربي؛ وهذا النوع الاستعماري، أكثر خطورة من الاستعمار العسكري إذ تفرض الدولة المستعمرة، نفوذها وسيطرقها، عن طريق تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية، فتوجّه المرافق الحيوية وسياسة البلاد التي تساعدها، الوجهة التي تريد. فلليهودية والصهيونية أعداء في فرنسا وأوروبا بشكل عام، وما على العرب، إلَّا أن يتجاوزوا عقدة السيطرة الصهيونية التي عبَّر عَنها فؤاد بقوله: «هذا صحيح، ولكننا سنظلُّ مقصّرين في هذا السبيل، ولو بذلنا ملايين الفرنكات، مادام اليهود هم الذين يستولون، برؤوس أموالهم على أهم المرافق الفرنسية» ، فمازال البطل يندم على ترك بلاده ويقضى أيامه مع أصدقائه: صبحي، عدنان و فؤاد وهو يبحث عن المرأة، إلي أن يلتقي حانبين. ثم تنقطع علاقته السعيدة، ولكن ناقصة، بما حيث يعود إلى بيروت لقضاء عطلة فصل الصيف. وفي بيروت، في أحضان عائلته القوية الأواصر، يتلقّى رسالة منها تُعلمه فيها بحَملها، فيُصدم، لكنه يُذعن لضغط والدته. «إن هذه الأم -الماضي- الشرق، تطبق على عقل البطل وضميره، وتجعله يكتب إلى «جانبين» الرسالة الخيانة التي أشعرته فيما بعد، بالذل والجبانة، وشاركت «ناهدة» الأم في تمثيل الماضي» وهي «الحلّ الذي تقدمه التقاليد أو المجتمع أو الأنا الأعلى ليصرف البطل عن حروجه عليه. هي الرشوة التي يقدمها، لكي يندمج من جديد في محتمعه، وينسى فرديته» أ. البطل ينكر أن يكون الجنين منه. غير أنّه لايلبث أن يندم على كذبه، ويتمرّد على إذعانه، ويعود إلى باريس سريعا ليقترح على جانين الزواج. ولكنَّها لمتعد حيث كانت، وليس ثمَّة مَن يساعده في العثور عليها. فيقرّر أن يكرّس حياته لدراساته في الأدب، ولرفع الوعي السياسي لدي زملائه الطلّاب العرب. وقبيل عودته النهائية إلي بيروت يعثر علي حانبين، وقد غدت "امرأة ضائعة" فيطلب الزواج منها، ولكنَّها ترفض طلبَه، قائلة له:

«لا يا حبيي، لسنا علي صعيد واحد. لقد وحدت أنت نفسك بينما أضعتُ أنا نفسي. فكيف تريدني أن أستطيع السير إلي حانبك، قَدَماً واحدة، في الطريق الشاق الذي ستسلك؟ إنّني لا أنتمي إلي

١- جورج طرابيشي، شرق وغرب ...رجولة وأنوثة، ص ١٠٤.

٢- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ١٦٧.

٣- حورج أزوط، سهيل إدريس في قصصه و مواقفه، ٩٧.

٤ - يوسف الشاروني، الحي اللاتيني عرض و تحليل، ٥٨ .

حيلكم، حيلك وحيل فؤاد وربيع وأحمد وصبحي وعدنان» . وتطلب حانين من البطل الرجوع إلي جميع أحياله السابقة و إلي شرقه وماضيه ومجتمعه وتقاليده لكي يتناول قضايا الانسان العربي في إحياء القضايا والعناصر القومية لدي الشبان العرب الضائعين، الذين يفتشون عن ذواتهم بأنفسهم على مقاعد الجامعات، في المقاهي والمترهات العامة وبين ذراع النساء: «عُدأنت يا حبيبي العربيّ إلي شرقك البعيد الذي ينتظرك، ويحتاج إلي شبابك و نضالك...حانين . وفي الأحير يعود البطل إلي بيروت حاملا شهادة الدكتوراه في الأدب العربيّ... والتزاما راسخا بقضيّته القومية.

# أهم أنماط الاغتراب في شخصية البطل الف) اغتراب البطل عن الأسرة

إنّ من الأمور التي كانت تشغل بال البطل في رواية الحي اللاتيني، هو اعتزال بطل الرواية عن أسرته وأمه التي قلقت كثيرا عليه وتعد الأم من أكثر شخصيات الرواية التي تسببت في الكشف عن حالة الاغتراب الاجتماعي والسلبية والاستغراب في ذات البطل: والتي ينتظر منها دورا محوريا لمساعدة البطل في الخروج من حالة اغترابه: «أنه خط أمه، وحين قرأ أول عبارة فيها: "ولدي الحبيب" تفجرت ينابيع الحنين كلّها في صدره... و وهنت نفسه حين قرأ في رسالة أمه وصف احتماع للأسرة كان هو فيه مدار الحديث. أي مكان له في قلوب ذويه، وما أحوجه إلي أن يستشعر هنا مثل هذا الحب والتعلق والإخلاص! لقد كان هناك يشرف على حدود عالمه، فيعي قيمته فيه. أما هنا، فالعالم ضائع الحدود، بعيد المسافات، يُحسّ أنّه لا يعدو أن يكون فيه أكثر من ورقة حافّة من هذه الأوراق الكثيرة التي تسقطها ربح الخريف عن الشجر.» ".

إذا ما نظرنا إلي علاقة المغترب بأهالي البلاد التي يعيش فيها، فإننا نجد في واقع الأمر، «أن هذه العلاقة هشة ميّنة، لاتعتمد في أصول علاقاتها، علي التساوي، أو كما يقولون، علاقة "الند للنّد".»، فالبطل في الحي اللاتيني، يشعر دائما بمواطنيه وانتمائه لبلده الذي يعيش فيه، و «الانسان الإدريسي

١- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ٢٦٢.

٢ - المصدر نفسه.

٣- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ٤٢.

٤ - طالب علي محمد ياسين، الاغتراب، تحليل اجتماعي ونفسي لأحوال المغتربين و أوصافهم، ص٢٩.

ليس بدائياً فرديا، يهتم ويعني بشؤونه الخاصة، بل هو انسان بيئوي، تشده الأواصر العائلية والاحتماعية والقومية والحضارية، إلى حانب احتفاظه بأقدس قدسياته، أعنى ذاتيته» .

وواضح أن بطل إدريس نرّاع لأن يتحمل مسؤوليته على الصعيد القومي ويشعر دائما بمواطنيه وانتمائه لوطنه الذي يعيش فيه (بيروت)، فهو إلى جانب انشغاله واهتمامه بقضاياه الخاصة، يهتم بقضايا مواطنيه ومجتمعه الضيق، التي لها علاقة مباشرة به. وكأن الكفاح أو النضال القومي العربي والوطني، هو المحقق الوحيد لشرف الإنسان الجديد (البطل الجديد) و أصدقائه كفواد ، كما يقول البطل لفؤاد:

- لم تحدثني بشيء عن أبناء الوطن - لاأدري.. وحدت غرفتي قد أصبحت أضيق مما كانت. فابتسم فؤاد بسمة هادئة، عميقة، وأحابه: -بوركت أيها العزيز. إن في هذا الشعور إرهاصا بأن دنياك التي كنت تعيش فيها، دنيا ضيقة الحدود: إنك تنشد الآن السعة، وإن هذا لهو شعور الجيل كله، حيلنا. إن كل وطن من أوطاننا ضيق، وإن علينا أن نسعي لتوحيد هذه الأوطان» أما في عالم إدريس الروائي، كانت الأم عماد الأسرة، توزع وحودها في معظم أقاصيصه ورواياته. وأفرد لها مساحات واسعة في «الحنى اللاتيني».

الأم في الحي اللاتيني.. حريصة على استمرارية نمط الأسروية الأبوية، التي انتقلت إليها بالوراثة، بوعي منها أو بلا وعي، وهي تسعي لأن تمرّر هذه القيم، عبر «ناهدة»، أو أية فتاة شرقية، كما تقول الأم : «أخشي يا بنيّ أن يصرفك الغرب عنّا... وتخيب أمل أمك الصغيرة بك. إن "ناهدة "تنتظرك يا ولدي... ومع ذلك، فإن لم تكن راغباً في «ناهدة» فهناك «نعمت» و «ثريا» و «هدباء» ابنة حالتك. هناك كثيرات...» ...

فحلٌ ماتخشاه الأم، أن يصرفه الغرب، بقيمه، وقوانينه، وأنظمته، وعلمه، عن شرقيّتها، بقيمها، وقوانينها وأنظمتها. لذا تقدم إليه «ناهدة» كزوجة. ولكن «ناهدة» في الحقيقة، هي الرمز الذي يقدّمه له مجتمعه الشرقي، من خلال سلطة الأم الأبوية، لكي يخضع لتقاليده، وينصرف عن الخروج عليها.

۱- جورج أزوط، سهيل إدريس في قصصه و مواقفه، ص٣٨٢.

٢- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص٢٣٢.

٣- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ١٦٢.

وهو «الحلّ الذي تقدّمه التقاليد أو المجتمع أو الأنا الأعلي super-ego، ليصرف البطل عن خروجه عليه، هي الرشوة التي يقدّمها له لكي يندمج من جديد في مجتمعه» ا

من اللافت للنظر أن «إقامة الطالب في باريس تتم علي مرحلتين تستغرق كل واحدة منهما حوالي تسعة أشهر، وهذه الفترة هي الفترة المقدرة إجمالا للحمل في بطن الأم» لل لايأتي التماثل صدفة بقدر ما يأتي استجابة لمشروع الطالب الولادة من حديد في المكان الضد (باريس) والبداية والاستغراب الاحتماعي من مجتمعه وذاته وأسرته وبصورة عامة من ماضيه. «كفاك هذرا! أنت تنسي مرة أحري أنك في باريس. أحرجها من نفسك، بيروتك هذه. أحرجها، فاقتلها ثم ادفنها. أما

باريس، فواجهها كما هي....".

فالبطل يخشي مما تحمله القطيعة مع الماضي من قلق واضطراب دون أن يتيسر له وعي الذات الذي يشكل أساس التمييز بين القلق والطمأنينة. ويمكن القول أن مفهوم اغتراب البطل عن الأسرة ولاسيَّما أمه وأخوته يتحدد في عدم الثقة بالنفس والقلق المستمر والرهاب الاحتماعي والمخاوف المرضية التي نراها في سطور مختلفة للرواية.

«وفيما هو يدلف مع عدنان إلي محطة المترو في «الأوديون»، أحرج الرسائل من جيبه وفض منها رسالة أمّه. ما أشد حاجته الآن إلي إن يتملّي وجهها الصغير الحلو، ويقبّل تلك الشامة في عنقها، ويحدّثها عن مطامحه فيقرأ في بريق عينيها بريق أمانيه!..ما أشد حاجته الآن إلي أن يجلس إلي إخوته، فيستمع إلي أحيه الأكبر يسخر بمشاريعه الخيالية، ويحدث أخته ويسألها رأيها في آخر قصيدة له، فتقول : أنّ لابأس بها، ولكن.. كم تمتّي يوما ألا تستدرك أحته بـ «لكن» هذه.. وإنَّ بودّه الآن أن يعين أخاه الأصغر في ضبط قراءته العربية، وأنّه ليذكر أنَّ أخاه هذا كان كثيرا مايعود إليه بدفتر الحساب، ليعرض عليه عملية حسابية، فيعتذر هو بأن صداعا يُلمّ برأسه...» أ.

ومن البديهي أن يتعزّز تيّار التبعية عندما يُمني تيّار التحرر بالفشل. فالماضي يبرز بقوّة بعد أن يتعثّر الحاضر وتبطل آمال المستقبل ، وآية ذلك أنّ البطل تلقّي رسالة من والدته في بيروت، وإذا به يحنّ إلي الشرق الذي فرّ منه سابقا، ويشتاق إلى دفء العائلة، ونعم الملاذ هي: «أين هو الآن من وجهها

-

١- يوسف الشاروني، الحي اللاتيني عرض و تحليل، ص٥٩.

٢- سامي سويدان، المتاهة و التمويه في الرواية العربية، ص ٨٧.

٣- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ١٩.

٤ - المصدر نفسه، ص ٧٢.

الصغير الحلو وعينيها الحانيتين النابئتين حباً وحنانا؟ أين هو من ذلك العالم الصغير الكبير الذي كان يعيش فيه مع أمه وإخوته في ظلّ التعاطف والتفاهم والمودّة؟ بأي ثمن قد ارتضي أن يهجر ذلك العالم الذي كانت كل أمانيه فيه تحت متناول يده؟...» أ. ولسنا ننكر أهمية العائلة في الرواية ولكننا سنري أن البطل «ما إن يفقل في علاقته بالأنوثة حتى يشتاق إلي الأمومة، وما إن يخفق في باريس حتّى يحنّ إلي بيروت، فالثنائية قائمة، ولعلها في أعماق التقليديين الذين يتجاذبهم تيّار الماضي وتيّار الحداثة والتحرّر» أ.

ولعل الاضطراب والقلق المستمر والمخاوف المرضية هي من معالم اغتراب البطل عن أسرته ، ويرجع سببها إلي أن «بطل الحي اللاتيني يلتصق أكثر فأكثر بعائلته لكي يواجها معا "أزمة" الأبوية الجديدة المحتملة. والحق أنّه يواجه هذه الأزمة بتبنّي صوت أمه وحسدها» ". فإنّ عودته إلي حسد أمّه محاولة لمحو مستقبله الشخصي الذي يمثّله الجنين في أحشاء جانين (حبيبته في فرنسا) ومع إمكانية نشوء عائلة حديدة للبطل، يصبح إزاء مصدر قوي لقلق أمه (رمز لمجتمعه وشرقه) التي تسعي من خلال سلطتها الأبوية أن تخضع البطل لتقاليدالمجتمع الشرقي وتصرفه عن الخروج عليها وتركها ونسيالها.وفي الواقع تحاول الأم مساعدته للخروج من حالة الاستغراب الاجتماعي وقلقه المستمر باللجوء إلي أصالته الشرقية (ناهدة رمزها) والخروج من أزمته النفسية: «يعود إلي الرسالة: أحشي يا بُنيّ، أن يصرفك الغرب عنّا. وأخشي فوق ذلك أن تسحرك امرأة من هناك فتقع في شباكها، وتخيّب أمل أمّك الصغيرة بك. إنّ "ناهدة" تنتظرك يا ولدي» أن و ربما أن الزواج والمرأة قد احتل مكانة مهمة وسببا محوريا في مشكلة اغتراب البطل لدي سهيل إدريس.

# ب) اغتراب الفرد عن المجتمع وقيمه

يقوم الفرد المغترب احتماعيا بالخروج الكلي على نواميس السائد الاحتماعي، «بل يقوم بمناهضة هذه القوانين دون الاكتفاء بمغادرتها، ويقوم بمحاولة إسقاطها ويخضع ذلك لرؤيتين: إحداهما سلبية والأحري ثورة إيجابية هدفها تغيير القانون الاحتماعي» ٥.

۱ - سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ٤٦.

٢- د. جان نعوم طنوس، صورة الغرب في الأدب العربي المعاصر، ص ٢٠٩.

٣- كريستن شايد، الحي اللاتيني بعد ٧٠ ألف نسخة، الجنس، الكذب، الإبداع، ص ٢٣.

٤ - سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ١٦٢.

٥- يحيي العبدالله،الاغتراب، دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلُّون الروائية، ص ٨٠.

ويأتي هذا الكائن الفريد متعدد الأبعاد والأنشطة والرغبات والاهتمامات والانتماءات، إلي العالم مكبلا بعديد من القيود التي لادَخل له فيها ولا اختيار، سواء الوراثية أو الاجتماعية كما أكد المويلحي ما كرره مرارا من «أن ما يوافق الغرب لايلائم عادات الشرق ودينه وتراثه» . لذلك نري أن رحّالينا (طه حسين، سهيل إدريس، المويلحي، توفيق الحكيم، شدياق وغيرهم) شاهدوا واقع المجتمع الغربي وشعروا بالفروق الشاسعة بينه وبين مجتمعهم الشرقي ولغته وثقافته وعقيدته وعاداته وتقاليده، فأبدوا اعجاهم بمعظم ما رأوا في الغرب. بهذا المعنى ينبغي اعتبار لجوءهم إلى الشكل الروائي تدخّلا فاعلا في حياة الناس، ولكن الرواية تقدِّم مقارنة دقيقة للمجتمع العربي والأوروبي في حوار تناصبي فهي «أو سع حرّية ومساحة في عرض الحقائق السياسية الاجتماعي، وعلاقات السيطرة المعقّدة» ل. لمّا تبيّنت للبطل حدود ثوريّته وضبابيّة رؤيته آثر السفر والهرب من وطنه واستغرب من مجتمعه الذي عايش فيه الكبت والحرمان والقيود، ذلك المحتمع الذي ينكر الفرد المتفرّد، فهو إذا حاول، وهو يغادر أهله ومجتمعه: «أن يضع نفسه في موضعها من حياة مجتمعه، تفاقم شعوره بالتفاهة والفراغ: شيء لا قيمة له، بل لا شيء "أ. فبداية الرحلة لم تكن سيرة، فالبطل لم يستطع أن يندمج داخل جوّ المحتمع الجديد (باريس)، وشعر بالغربة والوحشة: «لولا أنّ صبحي وعدنان كانا إلى جانبه لشعر بالخوف والتهيّب من أن يتنقّل كذلك في أرجاء الحي اللاتيني» أ. إذ يحس البطل كشيء غريب، ويمكن القول إنه أصبح غريبا عن نفسه وعن مجتمعه، لذلك يحس البطل حالة الاطمئنان والأمن حينما يري صديقيه العربيين يعني «صبحي» و «عدنان» إلى جانبه. كأنه يعرفهما منذ زمن طويل وما ارتباطه بهما إلا دلالة على تمسكه بما له صلة بمجتمعه و شرقه. « كان يحس إحساسا عميقا بأهما مثل أخوين له، يحيطانه بالرعاية ويردّان عنه كل أذى. وقد استسلم لهما يقودانه حيث كانت أقدامهما تقودهما، وشعر بأن حبّه لهما يتفاقم ويعمق»°. فثلاثتهم ينشدون الحرية والانطلاق في حياة بلا حدود وثلاثتهم يعيشون قلقا وصراعاً داخليًا ناتجا عن الاغتراب الاجتماعي في باريس الذي كان أشدٌ وطأة على البطل.

١- د. نازك سابايارد، الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة، ص ٢٣١.

<sup>2-</sup> Idriss, Samah, Intellectuals and Nasserite authority in the Egyptian novel (phd.dissertation), p 13.

٣- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ٦.

٤ - سهيل إدريس، *الحي اللاتيني*، ص ١٢.

٥ - المصدر نفسه.

ثم تنكشف ظاهرة كبت الحرية الجنسية، فنلمح أن بعض شخصيات سهيل إدريس في الحي اللاتيني تعيش حالة كبت جنسي مثل البطل؛ نتيجة خضوعها لرقابة المجتمع وتقاليده التي تحرم الالتقاء الجنسي إِنَّا في حدوده المشروعة (الزواج)؛ ولذلك ينعكس ذلك على تشكل الشخصية؛ إذ تفتقد ثقتها بنفسها، ولاتعود قادرة على إقامة علاقة مع الجنس الآخر، وتبدأ بالبحث عن بدائل أو ترتد إلى ذاتما، إذ نري في هذه الحالة، حالة ديمومة العقد النفسية التي تعتري شخصية البطل مثل: عقدة أوديب، عقدة الخصاء، عقدة النقص، عقدة الاضطهاد... إلخ التي تؤدي إلى مشكلة الاغتراب عن المجتمع وقيمه وتقاليده: «تودّ أن تنسى هذه الخيبة التي تملأ نفسك الفارغة بالمرارة؟ أسبوع طويل ينقضي، منذ قَدِمتَ إلى باريس، لم تَلقَ فيه إِلَّا الإخفاق إزاء المرأة. أية امرأة: أسبوع طويل ينقضي، وفي جسدك نار تلتهب، وفي مخيّلتك ألف صورة وصورة لنساء عاريات، متمددات على السرير، يلسعن فكرك وحسمك بألف لسان من ناره لا، لاتحاول أن تحتج أو تنكر. أحل شرقك ذلك، لم يُغرك بالهرب منه سوي حيال المرأة الغربية، سوي احتفاء المرأة الشرقية في حياتك، إلَّا أن تَطُلُّ في بسمة لاتزيد الحرمان إلَّا حرمانا. أو أن تشعرك بو جودها بلمسة تائهة، خائفة، بعيدة، تملأ ذاتك بمئة عقدة، وتُميت فيك ثقتك برجولتك، أو أن تسعى أنت إليها حين تشعر تارة بالغربة الروحية مع امرأة لاتعطيك إلَّا حسدا فيه برودة الثلج... هكذا عرفت المرأة في شرقك، فعرفت الخوف والحرمان والكبت والشذوذ والانطواء والخيال المريض. عرفت الخيال على أي حال، فكان لك فيه منجى من نفسك وجوِّك ومحيطك ومجتمعك. "أ. ومازال بطلنا يبحث عن ذاته ويفتّش عن المرأة لا ليختزلها إلى أنثى، إلى مجرّد وسيلة للّذة ٧٠ اللذة الجنسية ليست هدفا في حدّ ذاها إذ إنّ الحرمان الجنسي الذي يشكوه البطل ليس إلّا جزءا من القلق العام الذي يعيشه، ومصدرا من مصادر الصراع داخل ذاته. فالبطل يبحث عن المرأة لأنّها هي المفتاح الذي يمكنه من معرفة أغوار الذات وشرقيته وتقاليده الماضية. فالبطل في المرحلة الأولى من حضوره في المكان الضدأو باريس يحاول محاولة لتجاوز الماضي بالإغفال والنسيان. بيد أنَّ المجاهِة بين الحاضر والماضي تفرض نفسها، حيث يؤكد الماضي حضوره بقدر مايعرف الحاضر من فشل. هناك ارتداد و توق وحنين إلى الماضي (نوستالجيا) « إلى الأم... وإلى ناهدة...» ..

١- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ٢٥.

٢- حورج طرابيشي، عقدة أوديب في الرواية العربية، ص ٣٠٥.

٣- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ٧٤-٧٢.

إن اتّخاذ هذه المجابحة يتلائم ومشروع الولادة الجديدة الذي يتبنّاه البطل، فالولادة تقتضي الاتصال الجنسي، كما يتلائم أيضا مع الكبت والقلع والحرمان التي شكلت العناصر الأساسية في شكواه من الماضي ومجتمعه الشرقي.

«ومن الأمور التي يتغاضي عنها المجتمع فشل رابط الزواج، والذي سنه المجتمع لتطويع هذه العلاقة ضمن إطار يضمن للمجتمع استمرارية تقاليده وسلطاته الذكورية.إذ أصبح رابط الزواج أحد أهم أسباب اغتراب الشخصيات، وقد تستغل الأنثي هذه المحددات لصالحها» وهذا مانراه في علاقة البطل الفاشلة بنساء مختلفة من أمثال: ليليان، مارغريت، حانين، ناهدة. «إن ذلك الإحباط الذي عرفه البطل مع المرأة مدة مايقارب الثلاثة أشهر، لم يكن ليحول دون مواصلة بحثه عنها. فالفكرة التي امتلكت ذهنه هي "المرأة" و لم يكن إعجابه بصديقه الجديد "فؤاد" ليغيّر الوجهة التي احتارها والطريق الذي سلكه» . لكن حانين مونترو وهي امرأة باريسية ستُنسي البطل حبّه لشرقه ووطنه «بدأ حب باريس يتغلغل في دمه» "ستنسيه أول حيبة عرفها مع المرأة وإن سلوك البطل المغترب وتصرفاته في البلد الذي يحل فيه (المكان الضد أو باريس)، تكاد تغلب عليها أنماط من صفات الحذر والخوف والحيطة وشدة الترقب، فهو مراقب ومحاسب علي كل بادرة أو تصرف يصدر عنه، سواء كانت صادرة عن حسن نية، أو عن قصد أو سوء نيّة. هذا ما نراه ماثلا في حالات البطل: «لم يستطع أن ينام، وهض من سريره وهو يحرص علي ألّا يُحدث ضجة توقظ صبحي» أ. وبعض الأحيان نري أن يام، وهض من سريره وهو يحرص علي ألّا يُحدث ضجة توقظ صبحي» أ. وبعض الأحيان نري أن يعانقه، البطل يعارض عادات الشرق و يعتبرها سخيفة دانية حين يود سامي (صديقه في باريس) أن يعانقه، يقول: «لا، أرجوك، لا موجب للعناق. يجب أن نقلع عن هذه العادة الشرقية السخيفة» .

### نتائج البحث

إن الشعور بالاغتراب الذي طغي على شخصية البطل في رواية الحي اللاتيني تتشابه تماماً مع شعور "المنفيين"، الذي حدده ادوارد سعيد، ليس فقط أحوال المنفيين العرب، كحالة فعلية للبطل في الرواية،

١- يحيى العبدالله، الاغتراب، دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلُّون الروائية، ص٨٢.

٢- سهيل الشملي، البطل في ثلاثية سهيل ادريس، ص ٦٩.

٣- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ١١٩.

٤ - المصدر نفسه، ص ١٥.

٥- المصدر نفسه، ص ٥٤.

بل أولئك الذين يعيشون أيضا في مجتمعاتهم، والذين يكونون على خصام مع مجتمعهم، فهم خارجون ، منفيون من حيث عدم حصولهم على الامتيازات والأوسمة، أي باختصار حالة انعدام التكيّف مع المجتمع تكيّفاً تاماً. وبهذاالمعني الماورائي، يغدو المنفي بالنسبة للمثقف (بطل الحي اللاتيني) موازيا للتململ والحركة: فلا يستقرّ المثقف على حال، ولا يقرّ الآخرين على حال أيضاً» .

في نهاية البحث يمكن القول أن مفهوم الاغتراب الاجتماعي في شخصية البطل الإدريسي يتحدد بالجوانب التالية:

١- حالات عدم التكيّف النفسي التي تعانيها هذه الشخصية وتبرز في:عدم الثقة بالنفس، والقلق المستمر، والرهاب الاجتماعي، و المخاوف المرضيّة، وذكرنا نماذجها في نقد نص الرواية آنفا.

7 - غياب الاحساس بالتماسك والتكامل الداخلي في شخصية البطل، كما يقول البطل في نفسه: «إنّك لاتزال في بحران من وجودك، وينبغي أن تعاني كثيراً قبل أن يستيقظ حسّك الواعي، وإنّ أمامك بعدُ لَهموماً كثيرة تمتحن بما نفسك قبل أن ينضج شعورك وتكتمل أبعاده. فدونك ودون اشتعال هذه الجذوة في روحك وقت طويل في حساب الوجدان، وتجربة عميقة في ميزان الشعور» 7.

٣- حالة ديمومة العقد النفسية التي تعتري الشخصية: عقدة أوديب، عقدة الخصاء، عقدة النقص، عقدة الارتباك قلق عقدة الاضطهاد... إلخ «وعراه الارتباك، فلم يدر أينبغي له أن يظلّ حيث هو... وزاد هذا الارتباك قلق نفسه و تجهّم روحه، وشعر بمثل العذاب يعصف بذاته كلها. عذاب يحسّ له بأ لم مادّي في كل أركان حسمه وببرم روحي يزرع الاضطراب في وجدانه» ...

3- ضعف أحاسيس الشعور بالهوية مثل: الشعور بالانتماء، الشعور بالجهد المركزي، الشعور بالحب، الثقة بالنفس، الشعور بالقيمة ، غياب الإحساس بالأمن. فنري علي سبيل المثال أن البطل الإدريسي في الحي اللاتيني يضعف فيه الشعور بالحب والإحساس بالأمن حين يواجه مشاكل كثيرة للوصول إلي "جانين" ومازال يسيطر عليه شبح مخيف من التهيب والتردد والحب، مرة علي نفسه وعلي نفس جانين أيضا و هذه الحالة تتجلي من خلال حديث النفس أو المونولوج أو تيار الوعي أحيانا:

-

١- إدوارد سعيد، "للثقفون المنفيون، مغتربون وهامشيون"، ص ٩٨.

٢- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ٨٤.

٣- المصدر نفسه، ص ٤٣.

«وكان يحسب أنَّه نجح في هدم ذلك الجدار من التهيّب والحيطة الذي كان قائما بينهما (البطل وحانين مونترو)، إذ فاجأته بالنهوض، وبأنَّ عليها أن تتركه في الحال. يا إلهي! أي مزاج هذا! أيكون هذا التردد والقلق والحيرة هي طبيعتها الحق؟» (

فاستخدام البطل للكلمات الدالة على الاضطراب والقلق والتردّدوالتضاد يوضح حالة الصراع النفسي الذي تعانيه شخصيته وشخصيات أخري من أمثال جانين وسامي في الرواية، كما يبرز لنا من خلاله حالة القلق والتوتر التي يشعرون بما نتيجة غربتهم واغترابهم. فعبّر سهيل إدريس، في رواية الحي اللاتيني عن هموم حيله وقلقهم وألمهم، ومدي احساسهم باليأس والذل والضياع، فخرجت تلك المشاعر وذلك الانفعال النفسي من قوقعة الكتمان لما يختزنه في قلبهم من آلام فاض بما، فخرجت تلك المشاعر لتوضح لنا عمق اغتراب هذا الجيل متمثلة في أحاديث البطل مع نفسه والآخرين التي تثير الشجن والألم، خاصة أن الدكتور سهيل إدريس لم يكتف بتصوير همومه واغترابه فقط، بل كان إحساسه أعمق من ذلك بكثير؛ إذ عمد إلي الوصف أو الاحساس الأسري الذي يُعدّ من أهم ما تميّز به أدباء حيلي الخمسينات والستينات عن الآخرين. وهذا مايؤ كده فؤاد (صديق البطل) في قوله:

«إلهم لايوحون بالنفور وأنت لن تنفر منهم إذا أدركت أنّهم شبّان قلقون، يبحثون عن أنفسهم. إنّنا جميعا، نحن الشبّان العرب، ضائعون، يفتشون عن ذواقم بأنفسهم» لل

فأدباء ومثقفون العرب الذين سافروا إلي البلاد الغربية من أمثال سهيل إدريس، طه حسين، الشدياق، المويلحي و توفيق الحكيم و...إلخ، عانوا قلق الاغتراب الاجتماعي عن الأسرة والمجتمع وقيمه، فانعزلوا عن الناس، فكانت عزلتهم تلك هروبا من واقع أليم لايستطيعون التكيف معه، فليحأون إلي الماضي والذكريات و أصالتهم، والحديث عن أشواقهم وحنينهم وقلقهم الذي ينتاهم حين رحيلهم الطويل أو القصير، فوصفوا أسفارهم، وما يواجهون من صعاب ومتاعب على لسان البطل فكانت نفسهم مملوءة بالألم والاحساس بالغربة، فيبحرون في عالم الأسرة والوطن وقيمه فيتذكرون مواطنهم الأصيلة.

وفي الخاتمة يمكن القول إن المثقفين العرب يواجهون أزمة في تحديد هويتهم، يعني شغل المثقفون، بوصفهم أبطال الروايات أو شخصياتها الرئيسة، مساحة واسعة في النتاج الروائي اللبناني قبيل الحرب. فأطلً هذا النتاج على حوانب مختلفة من التجارب الحياتية الخاصة بهذه الشخصيات بما يشير إلي

۱ - سهيل إدريس، *الحي اللاتيني*، ص ٩٥.

٢- سهيل إدريس، الحي اللاتيني، ص ٨١.

الخلل الذي يعتري مسيرة المثقفين الحياتية ويسمها بالقلق والتأزم الدائمين ، حسبما أوحي بذلك عدد كبير من الروايات من أمثال رواية الحي اللاتيني، و قنديل أم هاشم ليحيي حقي، وعصفور من الشرق لتوفيق الحكيم، و موسم الهجرة إلي الشمال للطيب صالح و حديث عيسي بن هشام لمحمد المويلحي و...إلخ. ونري أن «في بحث المثقفين عن هوياتهم وإن احتلفت أسباب هذا البحث ونتائجه بين روائي وآخر، لكن الشعور بالاغتراب جمع بين الشخصيات/المثقفين جميعهم؛ كشعور الشخصية الروائية بألها غريبة عن شيء أو عن الآخر، سواء أكان هذا الآخر يمثل مجتمعاً مختلفا كالمجتمع الغربي مثلاً، أو المجتمع عينه الذي تنتمي إليه الشخصية، أو طبقة اجتماعية معينة وصولا إلي الأسرة أو الأصدقاء والمحيط المباشر بشكل عام» أ. وغالباً ماكان يترتب على هذا الشعور بالاغتراب انعدام ثقة الشخصية الروائية في قدرها على تحقيق الأهداف، أو افتقارها إلي القدرة على إثبات الذات بسبب بعض المعوقات ذات المجدور الممتدة إلي تكوينها النفسي، أو إلي النظام الاجتماعي و الأفراد المحيطين، أو ربَّما إلي هذه الأسباب جميعها.

#### المصادر والمراجع

- ١. القرآن الكريم
- إدريس، د. سهيل (٢٠٠٦)، الحي اللاتيني، ط ١٤، دارالآداب، بيروت.
- ٣. أزوط، حورج (١٩٨٩)، سهيل إدريس في قصصه ومواقفه، ط١، دارالآداب، بيروت.
- ٤. بزيع، شوقي (٢٠٠٨)، رسم عن رحيل سهيل إدريس أو الموت بالتراضي، محلة الآداب، العدد ٣.
- ه. بيضون، عبّاس (۲۰۰۸)، سهيل إدريس...أكثر من رجل لأكثر من مهمة، مجلةالآداب، العدد ٣.
  - ٦. حافظ، صبري(٢٠٠٨) سهيل إدريس: من الحي اللاتيني إلى الآداب، مجلة الآداب، العدد٦ ٤.
    - ٧. حماد، حسن(١٩٩٥)، الاغتراب عندإيريك فروم، ط١، المؤسسة الجامعيّة، بيروت.
    - ٨. درّاج، د.فيصل(٢٠٠٨)، سهيل إدريس داخل جيله وخارجه، مجلة الآداب، العدد ٤-٦.
      - ٩. الرّازي (١٩٥٤)، مختار الصحاح، ط ٨، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ترميم محمود خاطر.
- ١٠. سابايارد، د. نازك (١٩٩٢)، الرّحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة، ط ٢،
   دار النوفل، بيروت.
- ۱۱. سعيد، إدوارد (۱۹۹٤)، "المُثقَفُون المنفيون: مغتربون وهامشيون"، مجلة الآداب، العدد ٦-٧، السنة ٤٢، بيروت.

١- رفيف رضا صيداوي، النظرة الروائية ألي الحرب اللبنانية ١٩٩٥-١٩٧٥ ، ص٥٦ .

\_

- ١٢. سويدان، سامي(٢٠٠٦)، المتاهة والتمويه في الروايةالعربية، ط١، دارالآداب، بيروت.
- ١٣. شاخت، ريتشارد (١٩٨٠)، الاغتراب، ترجمة كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.
  - ١٤. الشاروني، يوسف (١٩٥٤)، الحي اللّاتيني عرض وتحليل، مجلة الآداب، مجلد ٢، العدد ٤.
    - ١٥. الشّملي، سهيل (١٩٩٨)، البطل في ثلاثية سهيل إدريس، ط ١، دار الآداب، بيروت.
- ١٦. شايد، كريستن (٢٠٠٠)، الحيّ اللّاتيني بعد ٧٠ ألف نسخة: الجنس، الكذب، الإبداع، مجلة الآداب، العدد ١٠/٩.
- ۱۷. الصيداوي، رفيف رضا (۲۰۰۳)، النظرة الروائية إلي الحرب اللبنانية ۱۹۷٥-۱۹۹۰، ط ۱، دارالفارابي، بيروت.
  - ١٨. الطويل، د. توفيق و زايد، سعيد (١٩٨٣)، المعجم الفلسفي، المطبعة الأميرية بالقاهرة، مصر.
- ۱۹. طرابيشي، حورج (۱۹۹۷)، «شرق وغرب...رجولة وأنوثة»، دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية، ط ٤، دار الطليعة، بيروت، ۱۹۹۷.
  - ٢٠. \_\_\_ (١٩٨٢)، عقدة أوديب في الرواية العربية، ط١، دارالطليعة، بيروت.
- ٢١. طنوس، د. جان نعوم (٢٠٠٩)، *صورة الغرب في الأدب العربي المعاصر*، ط ١، دارالمنهل اللبناني، يروت.
- ٢٢. العبد الله، يحيي (٢٠٠٥)، الاغتراب: دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلّون الروائية، ط ١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.
- ٢٣. النوري، قيس (١٩٧٩)، الاغتراب مصطلحا ومفهوما وواقعا، مجلة عالم الفكر، الكويت، مجلد ١٠، العدد ١.
- ٢٤. وطفة، أ.د. على أسعد (٢٠٠٨)، الاغتراب خارج حدود الايديولوجيا، بحلة الدراسات، سبتمبر- ديسمبر، العددان ٢٢-٢٣، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.
- ٢٥. ياسين، طالب علي محمد (١٩٩٢) الاغتراب: تحليل اجتماعي ونفسي لأحوال المغتربين وأوصافهم،
   (د.ن)، عمان.
- 26. Idriss, Samah (1991): Intellectuals and Nasserite Authority in the Egyptian Novel (PhD. Dissertation), Columbia University, United states, p13.
- 27. Said, Edward (1993) *Culture and Imperialism*, vintage Books, NewYork, p71.

# مقارنة بين الشرحين الشهيرين للألفية شرح ابن عقيل وشرح السيوطي

إلهه صفيان\*

الدكتور سيد محمدرضا ابنالرسول\*\*

#### الملخص

في هذا المقال بعد بيان موجز من حياة وآثار النحويين الثلاث -محمد ابن مالك مصنف الألفية، وبحاء الدين عبدالله بن عقيل، وحلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي شارحي الألفية- قد أخذ المؤلفان بمقارنة شرحي ابن عقيل والسيوطي في شتى المجالات ذاكرين أمثلة من الشرحين كي يتّضح للمخاطب مواضع الاختلاف والاشتراك فيهما.

ومن أهم الأهداف التي يرمي إليها البحث هو التعرف على منهج كلّ من الشارحين في شرحيهما على الألفية، وموقفهما من آراء المصنف والنحويين الآخرين.

كلمات مفتاحية: المقارنة، ألفية ابن مالك، الشرح، ابن عقيل، السيوطي.

#### المقدمة

لا ينكر أحد مدى اشتهار الألفية بين أهل العلم والفضل، خاصة دارسي النحو العربي؛ فهي منظومة تعليمية نظمها جمال الدين أبوعبدالله محمد بن مالك الجياني من نحاة المدرسة الأندكسية في القرن السابع للهجرة، وقد عُني بها شراح كثيرون، ومن أشهر هذه الشروح شرح ابن عقيل (بحاء الدين عبدالله بن عبدالرحمن) في أو احر القرن السابع وأو اسط القرن الثامن للهجرة، وشرح السيوطي (حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر) المسمى بالبهجة المرضية في القرن التاسع للهجرة وكان صاحباهما من مدرسة مصر والشام النحوية.

لا أحد ينكرالقيمة السنيّة للألفية، كما نقرأ في تاريخ آداب اللغة العربية «وطبعت الألفية نفسها مرارًا وحدها ومع شروحها، ومن شروحها نسخ حطية في معظم مكاتب أروبك. وقد شرحها وطبعها دوساسي المستشرق الفرنسي باللغة الفرنسية.

تاريخ الوصول: ۸۹/۸/۳۰ تاريخ القبول: ۸۹/۱۱/۱۰

١- حرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، ص٤٣١.

<sup>\*</sup> الطالبة الدكتوراه فرع اللغة العربية وآداها، حامعة أصفهان.

<sup>\*\*</sup> أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آدابها، جامعة أصفهان.

۲- على اكبر دهخدا، لغت نامه، ۳٤٧:۲.

إن شرح ابن عقيل على الألفية احتلب اهتمام النحاة المدرسين والطلاب بدراسته -خاصة في الحوزات العلمية الإيرانية- وكتابة الحواشي والتعليقات الكثيرة عليه، ومن أهم حواشيه هي حاشية ابن الميت باسم إرشاد النبيل إلى ألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل، وحاشية عطية الأجهوري، والحاشيتان المعروفتان للخضري والسجاعي ، ويقول السيوطي في بغية الوعاة: «وقد كتبت عليه حاشية سميتها بالسيف الصقيل» .

واعترف كثير من المؤلفين بقيمة سامية لهذا الشرح ومنهم محمد المختار الذي يقول: «وليس من الغريب أن ينال هذا الشرح حظوة عند الناس، وإقبالاً من طرف المدرسين والدارسين، إذ كان مؤلف يريد أن يحقق نوعًا من تصفية النحو وتقديمه غير مشوب بالمباحث الجانبية، ولذلك رأينا أن نسم صاحبه، بالنحوي التقليدي» أ.

والبهجة المرضية -أو النهجة المرضية - هي إحدى مؤلفات السيوطي المشهورة على المستوى التعليمي، وتعدّ مما يدرس في النحو منذ تأليفه حتى الآن خاصة في الحوزات العلمية الإيرانية ، وتضم البهجة المرضية شرحًا تامًا مختصرًا لألفية ابن مالك فحظيت بحسن استقبال الأساتذة والمعلمين وصححوها وكتبوا عليها حواشي وشروحًا فنرى تصحيحها لسيد مصطفى حسيني دشتي، وشرح نقي منفرد عليها بالفارسية المسمى بالطريقة النقية، وحاشية ميرزا أبيطالب الأصبهاني، وفوائلد حجتيه شرح كتاب سيوطي كتبه أبومعين حميدالدين حجت هاشمي خراساني؛ هذا وقد جمع محمد باقر الشريف شواهدها الشعرية مع شواهد عدة كتب

فللشرح قيمة نامية اعترف بها الكثيرون ويقول أحد الشراح الإيرانيين ما تعريب: «طبع هذا الكتاب مرارًا في الحوزات العلمية بمصر، والعراق، وإيران، وأفغانستان، وسوريا، ولبنان ويعد من الكتب التعليمية لطلاب الأدب وكتبت عليه حواش متعددة بالعربية والفارسية، التي أدقها وأكثرها علميًا حاشية ميرزا أبيطالب الأصفهاني التي طبعت في إيران» .

و. مما أن *للألفية* هذه المكانة المرموقة، وأن الشرحين المذكورين تمتعا بحسن استقبال أهل العلم، كان يبدو من الضروري أن نعرف هذين الشرحين اللذين حظيا بعناية أنظار مدرسي الحوزات والجامعات

أخرى في كتاب باسم جامع الشواهد.

۱- محمد نوری، مأخذ شناسی نظام تعلیم وتربیت روحانیت، ص۸۳.

٢- عبدالكريم محمد الأسعد، الوسيط في تاريخ النحو العربي، ص٢٨١-٢٨٢.

٣- حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ٤٨.٢.

٤ - محمد المختار ولد أباه، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ص٤٢٢.

٥- محمد نورى، مأخذ شناسي نظام تعليم وتربيت روحانيت، ص٨٣.

٦- علي اكبر بناء يزدي عبدالكريم، شرح وترجمه سيوطي در نحو، ص٢.

خاصة في إيران ونعرف مدى تأثرهما بالمدارس النحوية؛ فلهذا قارنا في هذا المقال بين الأثــرين لكـــي يتبيّن لنا سبب اختيار هذين الكتابين للتدريس في الجامعات وتظهر لنــا ميزاتهمـــا الخاصــة ووجــوه الاشتراك والافتراق بين الشرحين مع اختلاف الشارحين في زمن تأثرهما بمدرسة نحوية واحدة.

وبنظرة خاطفة إلى الرسائل والبحوث التي تمت حتى الآن حول الألفية وشروحها، يبدو أنه لا يُوجد أيُّ بحث حول المقارنة بين هذين الشرحين الشهيرين؛ هذا مع أننا نرى لكل من الشرحين -على حدة - شروحاً وتعليقات كثيرةً طيلة القرون الماضية.

فمن خلال هذه الدراسة سنجيب عن أسئلةٍ من مثل: هل كانا متّفقَين مع ابن مالك في تبيين أصول النحو؟ وما هي النقاط المشتركة والمفترقة بين الشرحين؟ وما هو منهج الشارحين في شرح الألفية؟

فألقينا أولاً نظرةً عابرةً إلى الحياة وآثار النحويين الثلاث، ثم قارنا الشرحين من الزوايا المختلفة من كيفية البدء بالشرح إلى تسمية الأبواب، وعلاقة الشرحين بالنص، وكيفية البدء بشرح الأبيات وغير ذلك حتى وصلنا إلى كيفية حتم الشرحين. وأشرنا في المواضع إلى أمثلة من الشرحين لايضاح النكات المذكورة.

بما أننا قصدنا معرفة منهج البحث في الشرحين من الزوايا المختلفة عَبر المقارنة بينهما، نذكر ميزاهما التي تفيد القارئ من بداية الشرحين حتى النهاية ذاكرين أمثلة من الشرحين.

### 1. منهجيتهما في ابتداء الشرح

يبدأ ابن عقيل شرحه من غير أن يُقدم له أو يشرحَ الأبيات المقدمة للألفية؛ كأن همه الوحيد تبيين المسائل النحوية فيبدأ شرحه من البيت الثامن، ولم يجعل لشرحه اسماً؛ فعند البيت الثامن:

٨. كَلاَمُنَا لَفظٌ مُفيدٌ كاسْتَقِمْ وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ الْكَلِمْ

يبدأ شرحه ويقول: "الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن «اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها»".

في حين أن السيوطي جاء بمقدمة لشرحه مُشِيدًا بنفسه وبمؤلفه، مدّعياً التفوّق على الآخرين وجعل له اسماً تختلف الآراء في ضبطه، فقيل إنه سماه بالنهجة المرضية في حين اشتهر بالبهجة المرضية أ، وأيضًا يشير إلى أن شرحه من الشروح المزجية، فيقول: «أحمدك اللهم على نعمك وآلائك وأُصلّي وأُسلّم

۲- پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی (پارسا)، فصل نامه کتابجای اسلامی.

\_

١- هاءالدين عبدالله بنعقيل، شرح ابنعقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنعقيل، ١:

على محمد خاتِم أنبيائك وعلى آله وأصحابه التابعين إلى يوم لقائك. أما بعد فهذا شرح لطيف مزحتُه بألفية ابنمالك مهذَّبُ المقاصد» .

وبعد المقدمة يشرع شرحه مبتدئاً بمقدمة ابن مالك على *الألفية* وهي الأبيات السبعة الأولى ويشرحها كشرحه على الأبيات التالية لها.

# ٢. تسمية الأبواب وبيان وجه تسميتها

إن ترتيب الأبواب وأسماءها في الشرحين حسب وضع ابن مالك لها فلم يغيّر ها الشارحان، إلا أن السيوطي يكمّلها بعبارة «هذا باب» نحو «هذا باب (الابتداء)»، أو بقيود ونعوت توَضِّح المقصود نحو «هذا باب (الإخبار بالذي) وفروعه (والألف واللام) الموصولة»؛ ويشير عند أبواب تندرج تحت حكم واحد إلى موقعها من هذه السلسلة نحو «الثالث من المفاعيل (المفعول له)»، وقد ينبّه أيضًا على ما تضمنته الأبواب نحو «هذا باب (الفاعل) وفيه المفعول به».

والشارحان في بعض الأحيان يبيّنان أسماء أُحرى للأبواب، ومنها بيان الأسماء الأحرى لباب «التمييز» قبل شرح الرقم ٣٥٦:

٣٥٦. اسْمٌ بَمَعْنَى مِنْ مُبِينٌ نكره ينكره يُنصبُ تمييزًا بما قد فسَّره

حيث يقول ابن عقيل: «تقدم من الفَضَلات المفعولُ به، والمفعولُ المطلقُ، ... وبقي التمييز -وهــو المذكور في هذا الباب- ويسمى مُفسِّرًا، وتفسيرًا، ومبيِّنًا، وتبيينًا، ومُميِّرًا، وتمييزًا» .

ويقول السيوطي: «وهو المميّز، والتبيين، والْمُبيّن، والتفسير، والمفسِّر بمعنى [واحد]» ".

وقد يُرجّح السيوطي تسميةً على الأخرى نحو ما فعل في باب «النائب عن الفاعل» عند شرح البيت ٢٤٢ فرجّح تسمية «النائب عن الفاعل» وهي المشهورة على «مفعول ما لم يُسمَّ فاعله» وبين وجه هذا الترجيح:

٢٤٢. يَنُوبُ مَفْعُولٌ به عن فَاعِلِ فِيمَا لَهُ كَنيلَ حَيْرُ نَائِلِ

فيقول: «والتعبير به أحسن من التعبير بمفعول ما لم يُسمَّ فاعله، لشموله للمفعول و غيره، و لصدق الثانى على المنصوب في قولك «أُعطِي زيدٌ درهمًا» وليس مرادًا» .

١ - جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٧؛ جلال الدين السيوطي، شرح الألفية، ١: ٥-٥.

٢- هاءالدين عبدالله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ١: ٦٠١.
 ٣- جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٢٦٣؛ جلال السيوطي، شرح السيوطي على ألفية ابن مالك، ٣٥٥؛

وفي باب «لا التي لنفي الجنس» ذيل شرحه للرقم ١٩٧ فعل خلاف هذا فرجّح تسمية أخرى على التسمية المشهورة:

١٩٧. عَمَلَ إِنَّ اجْعَلِ للا فِي نَكرَهْ مُكرَّرُهُ

فيقول: «والأولى التعبير بـ "لا المحمولة على إنّ" كما قال المصنف في نُكته على مقدمة ابن الحاجب لأن لا المشبهة بليس قد تكون نافيةً للجنس وقد يُفرَّقُ بين إرادة الجنس وغيره بالقرائن» لا في نرح ابن عقيل.

وقد يذكر الشارحان وجه تسمية الأبواب، منه بيان وجه تسمية المفعول المطلق قبل شرحهما للبيت ٢٨٦ من باب «المفعول المطلق»:

٢٨٦. المصدرُ اسْمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ مَدْلُولَيِ الْفِعْلِ كَأَمْنِ مِنْ أُمِنْ

فيقول ابن عقيل: «وسمي مفعولاً مطلقًا لصِدْق المفعول عليه غير مُقيّد بحرف جر ونحوه، بخلاف غيره من المفعولات، فإنه لا يقعُ عليه اسمُ المفعولِ إلا مقيدًا، كالمفعول فيه، والمفعول معه، والمفعول له». له ".

والسيوطي يقول: «ويُسمّى مطلقًا لأنه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييدٍ بحرف حر، ولهذه العلة قدّمه على المفعول به الزمخشري وابن الحاجب» .

ووجدنا في شرح ابن عقيل موضعين وفي البهجة المرضية موضعاً واحداً بيّن الشارحان فيها سبب وضع الباب والموضع المشترك عندهما في البحث عن «الإخبار بالذي والألف واللام» قبل أن يشرحا الرقم ٧١٧ وخلاصة قولهما أن هذا الباب وُضع لتدريب وتمرين الطلاب، طبعاً مع احتلاف في التعبير.

يوافق ترتيب الأبواب في الشرحين الترتيبَ الذي وضعه ابن مالك، ولكن السيوطي قد يقارن ترتيب الأبواب في الألفية بما في الكتب الأحرى، كقوِله قبل شرح البيت ٤٤٠ من باب «أبنية المصادر»:

٤٤٠. فَعْلٌ قِياسُ مَصْدَرِ المُعدّى مِنْ ذِي ثَلاثةٍ كردَّ رَدًّا

حين يقول: «أخَّرَه وما بعده في الكافية إلى التصريف وهو الأنسب» ، هنا يرجَّحُ ترتيب الأبواب في الكافية على ترتيبها في الألفية ومع هذا لا يغيّر ترتيب البحوث في شرحه؛ ولم يشِر ابن عقيل إلى مثل هذا في شرحه.

١ - المصدر نفسه، ١: ٢٤٢.

٢- المصدران السابقان على الترتيب المذكور، ١٤٢؛ ١: ١٨٩ - ١٩٠.

٣- هاءالدين عبدالله بنعقيل، شرح ابنعقيل على ألفية ابنمالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنعقيل، ١: ٥٠٥.
 ٤- حلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابنمالك، ٢١٤؛ حلال الدين السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١: ٣٩٣.

### ٣. علاقة الشرحين بالنص

شرح ابن عقيل من الشروح المباشرة التي انفصل فيها الشرح عن النصّ؛ فقسم الشارح الأبيات إلى قطعات وعدد الأبيات فيها تتراوح من بيت واحد -وهوالأكثر - حتى سبعة أبيات، ثم أتى بشرح كل قطعة في هامشها؛ والبهجة المرضية من الشروح المزجية التي مزج الشارح فيها الشرح بالنص ولو لم يوضع النص بين القوسين ما كان القارئ يستطيع أن يميزه من الشرح، والنصف الأول لكلا الشرحين أطول من النصف الثاني.

# ٤. كيفية البدء بشرح الأبيات

لكلا الشارحين ثلاثة طرق في البدء بشرح الأبيات؛ الأولى البدء بشرحها مباشرة، ونماذجها في الشرحين كثيرة، فيشرع الشارحان في شرح بعض الأبيات دون أن يقدِّما له باستدراك، أو ينبّها على تغيير مسار البحث؛ كما فعل ابن عقيل عند شرح البيت ٣٠٣ في ابتداء البحث عن «المفعول فيه»:

٣٠٣. الظرْفُ وقتُ أو مكانٌ ضُمِّنا في باطّرادٍ كهُنَا امْكُثْ أَزْمُنَا

قائلاً: «عرَّف المصنفُ الظرفَ بأنه زمان أو مكان ضُمِّن معنى في باطِّرادٍ، نحو: «امْكُثْ هُنَا أَزْمُنَا» فهنا ظرف مكان، وأزمُنا ظرف زمان» آ. ومن مثل قول السيوطي عند شرح الرقم ٨٤ من باب «اسم الإشارة»:

٨٤. وَبَاوِلَى أَشِر لِجَمْعِ مُطْلَقًا وَالْمَدُّ أَوْلَى وَلَدَى البُعْدِ انْطِقًا فيقول: **﴿(**وَبَاوِلَى أَشَر لِجَمْع مُطْلَقًا) سَوَاءٌ كَانَ مَذْكَرًا أَمْ مَؤْنثًا عَاقلًا أَمْ غيره والقصر فيه لغة تمــيم (والمدّ) لغة الحجاز، وهو (أولى) من القصر»".

والطريقة الثانية التنبيه على مواضع تغيير مسار البحث فينبه الشارحان قبل شرحهما لبعض الأبيات على تغيير مسار البحث والظاهر أن عددها عند ابن عقيل أكثر منه عند السيوطي، وقد ينبه ابن عقيل على على ما تقدم في شرح الأبيات الماضية، وأمثال ذلك في البهجة المرضية قليلة؛ فعند شرح البيت ٣٤٥ في البحث عن «عطف النسق»:

٥٤٣. فَاعْطِفْ بواو لاحِقًا أو سابقا في الحُكم أو مُصاحِبًا مُوَافِقا

١ - جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٣٢٥؛ جلال السدين السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١: ٤٤٢.

٢- هاءالدين عبدالله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ١: ٥٢٦.
 ٣- حلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٥٠؟ حلال الدين السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١: ٨٧.

يقول ابن عقيل: «لــمّا ذكر حُروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها» .

وفي خاتمة باب «المفعول معه» بعد شرح البيت ٥٠٣:

٣١٥. والنَّصْبُ إِنْ لَم يَجُز العَطْفُ يَجبْ ﴿ أَوِ اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِل تُصِبْ

وقبل شروع باب «الاستثناء» ينبّه السيوطي على ختام البحث عن المفاعيل والبــدء ببحـــث جديــد فيقول: «هذه خاتمة المفاعيل وعقّبها المصنف بما هو مفعول في المعنى» .

والطريقة الثالثة استدراك ما لم يذكره ابن مالك من تعريف أو وجه تسمية وغير ذلك قبل البدء بشرح الأبيات؛ كما فعل ابن عقيل هامش البيت ٩١٥ في باب «التصريف»:

٩١٥. حرْفٌ وشِبْهُهُ من الصَّرْفِ بَري وما سِوَاهُمَا بتَصْريفٍ حَري

حيث يقول: «التصريف عبارة عن علم يُبْحَثُ فيه عن أحكام بُنْيةِ الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة، وصحة وإعلال، وشِبْه ذلك» أ. والسيوطي قد يقدم على شرح البيت مقدمة يبين فيها قاعدة نحوية لم يذكرها الناظم، والغالب فيه أنه يبدأ برواعلم»؛ منه قوله عند البحث عن «الابتداء» قبل شرح البيت ١٢٤:

١٢٤. وَلاَ يَكُونُ اسْمُ زَمَانٍ خَبَرا عَنْ جُنَّةٍ وَإِنْ يُفِدْ فأخْبِرا

«واعلم أن اسم الزمان يكون حبرًا عن الحدث نحو «القتالُ يومَ الجمعة» لأن الأحداث متحددة، ففيي الإحبار عنها به فائدة، وهي تخصيصُها بزمان دون زمانٍ ".

### ٥. استدراكات الشارحين

مما يلتزمه الشارحان وذلك في كافة الأبواب استدراك ما لم يذكره ابن مالك من ذكر الأمثلة، وتكميل الشروط والوجوه، والقواعد، وغير ذلك. ومنهج كل واحد منهما فيه يشابه الآخر إلى حدلً ما.

## ٥ - ١ - ذكر الأمثلة

١- هاءالدين عبدالله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ٢: ٢٠٨.
 ٢- جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٢٣٢؟ جلال الدين السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١: ٣١٦.

٣- هاءالدين عبدالله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ٢: ٤٨٥. ٤- جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٩٨؛ حلال الدين السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١: ١٢٧.

قد يمثّل ابن مالك في أبيات الألفية بعباراتٍ أو كلمات من الشواهد الأربعة \_ أي القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشعر والأقوال المأثورة من العرب \_ واهتم الشارحان لاستدراكها فكمَّلا هـــذه الشواهد؛ وقد يأتي الناظم بأمثلة فيكمّلها الشارحان بذكرها في جمل تامةٍ؛ هنا نــذكر لكــل هــذين النوعين من استدراك أمثلة الناظم نموذجاً لأحد الشرحين دون الآخر خوفاً من الإطالة، فمن تكميل أمثلة الناظم من النوع الثاني، قول ابن عقيل لدى شرح الرقم ٥٩ للبحث «النكرة والمعرفة \_ الضمير»: ٥٩. وَأَلِفٌ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ لِمَا غَابَ وَغَيْرِهِ كَقَامَا وَاعْلَمَا

فيقول: «الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، وتكون للغائب وللمخاطب؛ فمثالُ الغائب الزيدانِ قامًا، والزيدونَ قَامُوا، والمِنْدَاتُ قَمْنَ ومثالُ المخاطب اعْلَمًا واعْلَمُوا، واعْلَمْنَ» .

ومن مواضع تكميلهما الشواهد الأربعة التي يشير الناظم إلى عبارات أو كلمات منها، ما فعل السيوطي في باب «المعرف بأداة التعريف» عند شرح البيت ١٠٨:

١٠٨. وَلاضْطِرَارِ كَبْنَاتِ الأُوْبَرِ كَذا وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ السَّرِي حين يقول: «(و) تزاد زائدة غير لازمة بأن دحلت (الضطرار كبنات الأوبر) في قول الشاعر: ولقد حنيتُكَ أكمُنًا وعَساقِلاً ولَقَد نَهيتُكَ عن بَنَاتِ الأوْبَرِ أراد به بنات أوبر وهو ضرب من الكمأة (كذا وطبت النفس) في قول الشاعر: رأيتكَ لَمَّا أَن عَرِفْتَ وُجُوهَنا صدَدتَ وَطِبْتَ النَّفْسَ (يَا قَيْسُ) عن عمرو

٥-٢- تكميل الشروط، والوجوه، والأقسام المذكورة في الأبيات

أراد نفسًا، وقوله (السري) معناه الشريف تمّم به البيت» .

معلوم أنه لا بد من ذكر الشروط، والوجوه، والأقسام في بيان قواعد النحو والصرف، وهذا ما لا يقلُّ في الشرحين. وأما عناية ابنعقيل بذكرها فأكثر من عناية السيوطي ومنهجه في بيانها أقرب إلى سبُل التعلم لأنه يُحصى الشروط وغيرها بالأعداد المتوالية. يتّضح هذا الاختلاف عند نموذج مشترك في البحث عن «الابتداء» في شرح الأرقام ١٢٥ إلى ١٢٧:

مَا لَمْ تُفِدْ كَعِنْدَ زَيْدِ نَمِرَهُ

١٢٥. وَلا يَجُوز الانْتِدَا بالنَّكِرَهُ ١٢٦. وَهَلْ فَتَى فِيكُم فَمَا خِلٌّ لَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الكِرَامِ عِنْدَنَا ١٢٧. وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيرِ خَيْرٌ وعَمَلْ لللهِ عَيْرِينُ وَلْيُقَسْ مَا لَمْ يُقَلْ يقول ابن عقيل:

١- بهاءالدين عبدالله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ١: ٩٢ ٢- حلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٨٦- ٨٧؛ حلال الدين السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١: ١١٣ - ١١٣.

الأصْلُ في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة، لكن بشرط أن تُفيدَ، وتحْصُل الفائدةُ بأحد أمور ذَكرَ المصنفُ منها ستةً أحدها أن يتقدم الخبر عليها ... السادس أن تكون مُضَافَةً، نحو «عَمَلُ بر يَزِينُ». هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أنْهَاهَا غَيْرُ المصنف إلى نَيِّفٍ وثلاثين موضعًا، وأكثر من ذلك، فذكر هذه الستة المذكورة. والسابع أن تكون شرطًا ... الرابع والعشرون: أن تكون بعد «كم» الخبرية، ... وقد أنْهَى بعضُ المتأخرين ذلك إلى نيِّفٍ وثلاثين موضعًا، وما لم أذكره منها أسْقَطْتُهُ؛ لرجوعه إلى ما ذكرته، أو لأنه ليس بصحيح .

# ويقول السيوطي:

(ولا يجوز الابتدا بالنكره ما) دام الابتداء بها (لم تَفِد) لأنه لا يُخبر إلا عن معروف فإن أفاد حاز الابتداء. وتحصيل الفائدة بأمور أحدُها ... (و) السادس أن تكون مضافة نحو (عمل برِّ يَزينُ). (وليُقس) على ما ذُكر (ما لم يُقَل) بأن يجوز كلَّما وُجد فيه الإفادة كأن يكون فيها معنى التعجب كرهما أحسن زيدًا»، أو تكون دعاء نحو ﴿سَلامٌ عَلَى آلِ ياسِينَ﴾ [الصافات ٣٧: ١٣٠]، ... أو تاليَة لإذا الفجائية ... وقد توجد الإفادة دون شيء مما ذُكر كقولك «شجرة سجدت» و «تمرة خيرٌ من جرادة» ...

فكلا الشارحين يُحصي الصور الستّ التي ذكرها الناظم، ثم يزيدان عليها شروطًا أحرى، وأما ابن عقيل فيتابع الإحصاء بالأرقام ويبلّغها إلى بينما السيوطي لا يذكر "الرابع والعشرون" إلا موارد دون الإحصاء بالأعداد؛ وهكذا يفعلان طوال شرحيهما وذكر ابن عقيل للشروط وغيرها أوسع، وفي الغالب يحصيها بذكر الأعداد لكلِّ منها، وإحصاء السيوطي لها قليلٌ، والنموذج المذكور من هذا القليل.

# ٥-٣- استدراك ما لم يذكره الناظم من تعليل في القواعد

هناك نماذج كثيرة لهذا النوع من الاستدراك في الشرحين، فالشارحان يعينان القارئ على تعلّم القواعد بتعليلهما للقواعد التي ذكرها الناظم لكنه لم يبين سبب وضعها، ولهذا ترجيح أحدهما على الآخر ليس بسهل، وربما يَكثُر عددها عند السيوطي؛ فاستدراكهما لما لم يذكره الناظم من تعليل القواعد مما جعل شرحيهما من الشروح التعليمية. منها ما فعل السيوطي في شرح الرقم ٥٧ من باب «النكرة والمعرفة»:

٢ - جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابرنمالك، ٩٩ - ١٠١؛ حلال الدين السيوطي، شرح السيوطي، شرح السيوطي، شرح السيوطي، شرح السيوطي، ١٣١-١٣١.

۱- بهاءالدین عبدالله بن عقیل، شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك و معه كتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، ۱: ۲۰۲ - ۲۰۲.

# ٥٧. وَكُلُّ مُضْمر لَهُ الْبِنَا يَجِبْ وَلَفْظ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ

يقول: «(وكل مضمر له البنا يجب) لشبهه بالحروف في المعنى، لأن التكلم والخطاب والغيبة من معاني الحروف، وقيل: في الافتقار، وقيل: في الوضع في كثير وقيل: لاستغنائه عن الإعراب باختلاف صيغته وحكاها في التسهيل إلا الأول» أ. ومن نماذج استدراك ابن عقيل هذا شرحه للبيت ١٨٣ في البحث عن «إن وأخواهما» أ، لم نذكرها لضيق المجال.

## ٥ - ٤ - استدراك ما لم يذكره الناظم من القواعد

يكثر الشارحان استدراكَ ما لم يذكره الناظم من القواعد، وإن ندقِّق في الشرحين نرى بعض اختلافات؛ منها أن السيوطي كثيرًا ما يستند إلى الكتب المختلفة خاصةً كتب المصنف الأخرى لبيان هذه القواعد بخلاف ابن عقيل؛ ومنها أن السيوطي يقسم شرحه إلى أقسام ويتبعه بموامش وهي على ترتيب كثرتما في الشرح: «تتمة»، و«فصلٌ»، و«فصلٌ»، و«فاعدة»، و«خابطة»، و«فائدة»؛ كما يورد أيضًا استدراكاته ذيل هذه الأقسام إلا أنه على هامش ما يسميه برفصل» يشير إلى بدء البحث عن فرع جديد من القاعدة؛ منه قول السيوطي عند البحث عن «ما لا ينصرف» في شرح الرقم ٦٧٣:

٦٧٣. عِنْدَ تميم واصْرْفَنْ ما نُكِّرَا مِنْ كلِّ مَا التَّعْرِيفُ فِيهِ أَثْرًا

يقول: «فرعٌ إِذًا سُميَ بـ "أحمر" ثم نُكر لم ينصرف عند سيبويه والأخفش في آخر قوليه لما ذُكر أو بنحو مساحد ثم نُكر فسيبويه يمنعه والأخفشُ يصرفُه ولم يُنقَل عنه خِلافُه. تتمــةٌ مــن المقتضــي للصرف التصغيرُ المُزيلُ لأحد السببين نحو "حُميد" و"عُمير"».

ويستدرك ابن عقيل عند شرح الرقم ٣٠٧ في البحث عن «المفعول فيه» أالناظم في عدم ذكر حكم أسماء أمكنة مختصة مع «دخل، وسكن» أو حكم كلمة «الشام» مع «ذهب».

#### ٦- التنبيه على إشارات النص وتفسيرها

<sup>1 -</sup> جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٢٦ - ٤٧؛ جلال الدين السيوطي، شرح الله المرضية في شرح الألفية، ١: ٢٦ - ٦٣.

٢- هاءالدين عبدالله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ١: ٣٣٣-٣٣٢.

٣- حلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٤٥٨؛ حلال السدين السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ٢: ٦١٦.

٤ - هاءالدين عبدالله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ١: ٥٣١.

يعتني الشارحان ببيان قصد الناظم بعباراته في الأبيات غير أن النماذج عند ابن عقيل أكثر منها عند السيوطي، وألفاظه في هذا المضمار متنوعة، فكثيرًا ما يستمد من لفظة «أشار» ومشتقاقها وألفاظ أخرى مع مشتقاقها؛ كد «يشعر»، و «ينبه»، و «معنى» و «المراد»، و «يفهم» و «يستفاد»، وغيرها، وفي مواضع غير قليلة بعد شرح البيت يأتي بعبارات من كلام المصنف ويُنبه على ما هو خارج من القاعدة. وربما ترجع قلة هذه التنبيهات عند السيوطي إلى نوع شرحه الذي يختلط فيها الشرح بالنص، فالقارئ يقرأهما معًا ويفهم قصد الناظم بعباراته دون حاجة إلى المزيد، ومع هذا قد يشير السيوطي إلى إشارات النص. فعند شرح البيتين ٩٠٠ و ٩٠١ من باب «الإمالة»:

يقول ابن عقيل: «واحترز بقوله: "دون مزيد أو شذوذ" مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير، نحو: قفي من ... وأشار بقوله: "ولما تليه ها التأنيث ما الها عَدِما" إلى أن الألف التي وُجِدَ فيها سبب الإمالة عمال وإن وليتها هاء التأنيث كفتاة» ...

### ٧- استخدامهما المنهج التعليمي

سلك الشارحان مسلك الكتب التعليمية فاهتما بتحليل المسائل وتبيينها بطرق محتلفة منها ذكر الأمثلة المتعدّدة، وبيان الخلافات النحوية، وتعليل المسائل، والتنبيه على إشارت النص، وغيرها ولا غرو أن لكل منهما ميزات في هذه الطرق تُسبب اختلاف الشرحين من جهات، منها أن ابن عقيل قبل أن يشرع في شرح البيت، يأتي بشرح موجز من كلام الناظم ثم يفصله بذكر الأمثلة المتعددة، ويحصي وجوه الحكم وشروطه مفصلاً بالأعداد، ويشرح عبارات الناظم، وقد يَنثر نصَّ الألفية بشكل موجز وظاهر كلامه يدل على أنه ينسبه إلى المصنف وربما السبب فيه إشعار كلام الناظم بذلك. ومضي تفصيل اختلاف الشرحين في إحصاء الشروط والوجوه، والتنبيه على إشارات أبيات الألفية وإكثار ابن عقيل فيهما، وقلنا إنّ الشارحين أكثرا من الإتيان بالأمثلة، لكننا حين نُقارن الشرحين نجد كشرة الأمثال في شرح ابن عقيل.

وأما قلة هذه الميزات الثلاثة في البهجة المرضية فلا تعني ضعفها لأن منهج السيوطي فيها منهج تعليميّ بعيدٌ عن الإطناب، ورُغمَ الصعوبات التي تُواجهها الشروح المزجية فقد استطاع أن يأتي بشرحه على الألفية من غير نقص أو حلل في مفهوم كلام المصنف؛ فيأتي ضمن عبارات المصنف بصفاتٍ وقيودٍ، ومعانٍ، وأمثلةٍ كثيرةٍ؛ وربما سبب قلة هذه الميزات راجع إلى اهتمامه باحتصار الكلام

١ - المصدر نفسه، ٢: ٢٧٩.

والبعد عن الإطناب، أو استعماله مصطلحاتٍ منطقية، من مثل «الدوالّ الأربـع» ، و «الـــدور» ، أو مصطلحات غير مشهورة، نحو «الأوتار، والأشفاع» ...

وليتّضح ما ذكرنا من اختلاف الشرحين نقارن شرحيهما في موضعين؛ ففي شرح الرقم ١٧٧ من باب «إن وأخواتما»:

١٧٧. وَهَمْزُ أَنَّ افْتَحْ لِسَدِّ مَصْدَرِ مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرْ يقول ابن عقيل:

بينما يقول السيوطي: «(وهمز إن افتح) وجوبًا (لسد مصدر مسدَّها) بأن تقع فاعلاً، أو نائبًا عنه، أومفعولاً غير محكية، أو مبتدًا، أو خبرًا عن اسم معنىً غير قولٍ أو مجرورةً أو تابعةً لشيءٍ من ذلك (وفي سوى ذاك اكسر) وجوبًا» °.

فهنا فصّل ابن عقيل شرحه في عبارات سلِسة وأتى بالأمثلة وأحصى الوجوه، أما السيوطي فاحتصر شرحه للبيت من غير تفصيلِ وذكر الأمثلة، وغيرها.

١- جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٤٥٨؛ جلال السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١١؟ ١: ١٢، (باب "الكلام وما يتألف منه").

٢- المصدران السابقان على الترتيب المذكور، ٢٤٥؛ ١: ٣٣٢، (باب "الحال").

٣- المصدران السابقان على الترتيب المذكور، ٢٣٨-٢٣٩؛ ١: ٣٢٣-٣٢٤، (باب "الاستثناء").

٤- هاءالدين عبدالله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ١:
 ٣٢١ - ٣٢١.

٥ - جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ١٣١؛ جلال الدين السيوطي، شرح اللهية، ١٣١ - ١٧٤ ... شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١: ١٧٢ ... ١٧٤.

وكلا الشارحين يسعى طوال شرحه أن يميز المقيس مما ليس بمقيس أو مما هو مقصور على السماع؛ وهذا موضع التأمل ومن نقاط قوة الشرحين أيضًا إذ يتعرّف القارئ إلى مواضع القياس والسماع، ومن خلاله يتضح موقفهما من القياس والسماع، فإنهما لا يقيسان بما هو شاذ أو مقصور على السماع كما فعله الكوفيون؛ فمذهبهما قريب من مذهب البصريين وابن مالك؛ ومن هذا القبيل قول السيوطي عند شرح البيتين ٤٥٧ و ٤٥٨ من باب «أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة كما»:

٢٥٧. كَفاعِلٍ صُغِ اسمَ فاعِلِ إذا مِن ذِي ثَلاثَةٍ يَكُونُ كَغَذَا مِن ذِي ثَلاثَةٍ يَكُونُ كَغَذَا غَيْر مُعدَّى بلُ قياسُه فَعِلْ
 ٢٥٨. وَهوَ قَليلٌ فِي فَعُلْتُ وَفَعِلْ

يقول: «(كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة) مجرّدٍ مفتوح العين لازمًا أو متعدّيًا أو مكسورها متعدّيًا (يكون كغذا) ... (وهو قليل) مقصورٌ على السماع (في فَعُلتُ) بضمّ العين (وفَعِلَ) بكسر العين حال كونه (غير معدّى) كـ «حَمُضَ فهو حامضٌ وأمِنَ فهو آمِنٌ» (بل قياسه) أي فَعِل بالكسر أي إتيان الوصف منه في الأعراض (فَعِل)» أ. ونموذجه عند ابن عقيل في شرح البيتين ٥٠٠ و ٥٠١ من باب «أفعل التفضيل» أ

# ٨- تبيين بعض المسائل النحوية في أبيات الألفية ومعنى الكلمات والمصطلحات

مما قل اعتناء الشارحين به هو بيان إعراب أجزاء أبيات الألفية، وإن كان مدى اعتناء السيوطي به أكثر من ابن عقيل؛ وإعرابهما للشواهد والأمثال المذكورة أكثر من إعرابهما لأبيات الألفية، وبيان المعنى اللغوي والاصطلاحي لأجزاء كلام المصنف في شرحيهما ليس بقليلٍ فلا يوجد اختلاف في كيفية بيان هذه المسائل بين الشرحين.

فنرى ابن عقيل عند شرح البيت ٤١ من باب «المعرب والمبني»:

٤١. وَمَابِتَا وَأَلِفٍ قَدْ خُمِعًا يُكْسَرُ فِي الْجَرِّ وَفِي النَصْبِ مَعَا

يقول: «فالباء في قوله "بتا" متعلقة بقوله "جُمِعَ"» ".

ومن بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي لألفاظ *الألفية* ما جاء في شرح الرقم ٧٤ من باب «العلم»: ٧٤. وَاسْمًا أَتَى وكُنْيَةً وَلَقَبا وَأَخِّرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبَا

١- جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٣٣١؛ جلال الدين السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١: ٤٥٠.

٢- هاءالدين عبدالله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ٢:
 ١٧٠ - ١٧٠.

٣- المصدر نفسه، ١: ٧٤.

حيث يقول ابن عقيل: «ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم، وكُنْيَة، ولَقب، والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنْيَة ولا لَقَب، كزيد وعمرو، وبالكُنْية ما كان في أوله أبٌ أو أمٌ، كأبيَّ عبدالله وأمِّ الخدير، وباللقب ما أشْعرَ بمدح كزين العابدين، أو ذَم كأنْفِ الناقَةِ» .

ويقول السيوطي عند شرح الرقم ٩٨٧ من باب «الإبدال»:

«فصلٌ (طا) مفعول ثانٍ (تا افتعال) مفعول أول لقوله (رُدّ) بمعنى صيِّر طاءً إذا وقع (إثر) حرفٍ (مطبق) وهو الصاد، والضاد، والطاء، والظاء ك «اصطفى، واضطرب، واطَّعْن، واظطلَم» وإن وقع (في) إثر دال أو زاء أو نحو (ادّان وازدد وادّكر) فإنه (دالاً بقي) أي صار، إذ أصل هذه الأمثال: ادتان، وازتَد، واذتكر» لله فهنا يذكر الدور الإعرابي لـ «طا» و «تا»، ويبيّن معنى جملة «طا تا افتعال رُد»، ويأتي بالموصوف المحذوف لـ «مطبق»، ويذكر المحذوفات الأحرى من البيت، ويبيّن معنى «بقي» في كلام المصنف هذا.

### ٩ - توجيه ما فعله ابن مالك من تقديم، وتأخير، وطريقة عرض القواعد

إن تعليل وتوجيههما لما فعله ابن مالك في أبيات الألفية غير قليلٍ، وهذا يرشد الطالب إلى استيعاب كلام المصنف؛ فهما في هذا القسم من شرحيهما على السواء وربما كان تعليل السيوطي لابن مالك أكثر من ابن عقيل.

يعلل ابن عقيل قول المصنف عند البيبتين ٤٢٤ و ٤٢٥ من باب «إعمال المصدر»:

٤٢٤. بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلْحِقْ فِي العَمَلْ مَضَافًا أَو بحردًا أَو مَعَ أَلْ

٥٤٠. إَنْ كَانَ فِعْلٌ مَعَ أَنْ أَو مَا يَحُلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ

وقول السيوطي عند شرح البيت ٨ من باب «الكلام وما يتألف منه» من هذا القبيل:
٨. كَلاَمُنَا لَفظٌ مُفيدٌ كَاسْتَقِمْ وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ الْكَلِمْ
«وعطف الناظم الحرف بثم إشعارًا بتراحي رُتبته عمّا قبله لكونه فضلةً دونهما،

ثم الكلمُ على الصحيح اسمُ جنسِ جمعيًّ» .

١- هاءالدين عبدالله بنعقيل، شرح ابنعقيل على ألفية ابنمالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنعقيل، ١: ١١٤.
 ٢- جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٦١٠؛ جلال السيوطي، شرح السيوطي على ألفية ١٠٥٨.

٣- بهاءالدين عبدالله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ٢: ٨٩.

# • ١ - ما يتصل بقراءة البيت، و الرواية، والنكات العروضية والبلاغية

لم يذكر الشارحان مسألة عروضية حول أبيات الألفية، بل لم نحد في شرح ابن عقيل التطرق إلى المسائل القرائية والبلاغية للأبيات، في حين قد ذكر الشارح في البهجة المرضية قراءة بعض كلمات الأبيات وفي موضع أشار إلى مسألةٍ بلاغيةً لبيتٍ من الألفية وهو عند شرح البيت ٥٤ من باب «النكرة والمعرفة»:

# ٥٥. فَمَا لِذِي غِيبَةٍ أَوْ خُضُورِ كَأَنْتَ وَهُوَ سَمِّ بِالضَّمِير

حيث يقول: «وقد عكس المصنف المثال فجعل الثاني للأول والأول للثاني على حدّ قولـــه تعـــالى ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ وَ فَأُمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ ﴾ [آل عمران ٣: ١٠٦]» أو فالنكتـــة هي اللف والنشر المشوّش استعملها الناظم في البيت.

وقليلاً ما نبّه الشارحان على رواية الأبيات؛ ومن خلال تتبعنا في الشرحين وحدنا ثلاثــة مواضــع تتصل باختلاف الشرحين في رواية الأبيات جديرة بالذكر، أحدها البيت ٦٧ مــن بــاب «النكــرة والمعرفة»:

# ٦٧. وَفِي اتِّحَادِ الرُّثْبَةِ الْزَمْ فَصْلاً وَقَدْ يُبِيحُ الْغَيْبُ فِيهِ وَصْلاً

حيث يقول ابن عقيل بعد شرح البيت: «نعم إن كانا غائبين واخْتَلَفَ لفظهُمَا فقد يتصلان نحو الزيْدَان الدِّرْهَمُ أَعْطَيْتُهُمَاهُ، وإليه أشار بقوله في الكافية:

مَعَ احْتِلاَفِ مَا وَنَحْوَ ضمِنَتْ إِيَّاهُمُ الأرْضُ الضَّرُورَةُ اقْتَضَتْ وربما أَثبت هذا البيت في بعض نسخ *الألفية* وليس منها» .

والسيوطي يقول متابعًا شرحَه: «ولكن لا مطلقًا بل مع وجود اختلافِ ما بين الضـــميرين، ... ونحو قولِ الفرزدق:

يِالْبَاعِثِ الْوَارِثِ الأَمْوَاتِ قَدْ ضَمِنَتْ إِيَّاهُمُ الأَرْضُ فِي دَهْرِ الدَّهارِيرِ الصَّروررة اقتضت انفصال الضمير مع إمكان اتصاله» .

١- جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ١٣؛ حلال الدين السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١: ١٤.

٢- المصدران السابقان على الترتيب المذكور، ٤٥-٤٦؛ ١: ٦١.

٣- هاءالدين عبدالله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ١٠٤.١.
 ٤- جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٥٢؛ حلال الدين السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١٠٤٠٠.

فأشار ابن عقيل إلى بيت الكافية لبيان ما أورده لتكميل كلام المصنف ثم نبّه على أن هذا البيت ليس من الألفية، وإن وُجد في بعض النسخ؛ وأما في شرح السيوطي على هذا البيت فيمكن أن نفترض حالتين؛ الأولى أنه أثبت بيت الكافية في ضمن أبيات الألفية؛ لأننا نرى أجزاء بيت الكافية ضمن كلامه كشرحه للأبيات الأحرى وبرّزنا هذه الأجزاء للوضوح الأكثر، وإن يكن هكذا \_ كما نشاهد في شرح السيد صادق الشيرازي للبهجة المرضية فقد جعل هذه الأجزاء بين القوسين كبيت للألفية \_ فنستنتج اختلاف الشارحين في إحصائهما لأبيات الألفية؛ وأما الحالة الثانية فهي أنه قصد السيوطي تكميل كلام المصنف مستفيدًا من بيت الكافية ثم شرحه كبيت للألفية -كما فعل ابن عقيل - لكنه لم يذكر السند.

والرقم ١٠٦ من باب «المعرف بأداة التعريف» في شرح *ابن عقيل* يكون:

١٠٦. أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفٍ أَو اللاَّمُ فَقَطْ فَعَطْ اللَّهُ عَلَّا فَيهِ النَّمَطُ اللهَ

ونقرأ في نص البهجة المرضية: «(أل) بحملتها هل هي (حرف تعريفٍ أم اللام فقط)» أ. فالسيوطي روى «أم» بدل «أو» في رواية ابن عقيل.

ورواية البيتين ٣٩٤ و٣٩٥ من باب «الإضافة» في شرح ابن عقيل على ما يلي:

٣٩٤. ولا يُضافُ اسمٌ لِما به اتَّحدْ مَعْنَى وأُوِّلْ مُوهِمًا إِذَا وَرَدْ

٣٩٥. وَرُبِّما أَكسَبَ ثانِ أُوَّلا تَأْنيتًا إِنْ كَانَ لِحذْفِ مؤهلاً

هذا، وترتيبهما في *البهجة المرضية* بخلافه يعني أن الرقمين ٣٩٤ و٣٩٥ فيها هكذا:

٣٩٤. وَرُبُّما أَكسَبَ ثَانٍ أُوَّلا تَأْنيثًا إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مؤهلا

٣٩٥. ولا يُضافُ اسمٌ لِما به اتَّحدْ مَعْنَى وأُوِّلْ مُوهِمًا إِذَا وَرَدْ ۚ

### ١١ - الإتيان بالنتيجة للأبيات

١- هاءالدين عبدالله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ١: ١٦٧.

٢- جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٨٤؛ حلال الدين السيوطي،
 شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية ، ١١١١.

٣- هاءالدين عبدالله بنعقيل، شرح ابنعقيل على ألفية ابنمالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنعقيل، ٢:
 ٤٧ - ٤٧.

٤ - جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٢٨٥ \_\_ ٢٨٦؛ حــلال الــدين السيوطي، شرح السيوطي، شرح السيوطي، توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ٢: ٣٩٠.

حين ندقق النظر في شرح ابن عقيل للأبيات نجد عند بعضها بيانًا موجَزًا لما يتضمّنه البيت بعد شرح تام للبيت، وهذا مما يختصُّ بشرح ابن عقيل وليس هناك نموذج في البهجة المرضية، ومن هذا القبيل. قوله بعد شرح الرقم ٧٢٨ في البحث عن «العدد»:

٧٢٨. وَمَائَةً والأَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِفْ وَمِائَةٌ بالحمع نَزْرًا قَدْ رُدِفْ

«والحاصل أن العدد المُضَافَ على قسمين، أحدهما: ما لا يضاف إلا إلى جمع، وهو من ثلاثـة إلى عشرة. والثاني: ما لا يضاف إلا إلى مفرد، وهو مائة، وألف، وتثنيتهما، نحو "مِاتَتَا درهـم"، و"ألفًا دِرْهَمٍ"، وأما إِضَافَةُ مائةٍ إلى جمعٍ فقليلٌ» أ. وفي الحقيقة هذا البيان حلاصة من المعنى المراد بهذا البيـت والبيتين قبله -الرقمان ٨٢٦ و٨٢٧- والقسم الثاني من العدد المضاف هو المقصود في البيت المذكور.

## ١٢ - موقف الشارحين من آراء ابن مالك والنحاة الآخرين

اعتنى الشارحان كلاهما بذكر الآراء النحوية المختلفة في قسم وسيع من شرحيهما؛ وكان هَمَّ السيوطي في بيان الآراء انتسابَها إلى قائليها كما هو دأبه في كتبه الأخرى وكما اعترف هو نفسه بهذا في مقدمة عقود الزبرجد حيث يقول: «قد أوردت كلام أبي البقاء معزُوًّا إليه ليَعرفَ قدرَ ما زدته عليه وتتبعت ما ذكره أئمة النحو في كتبهم المبسوطة من الأعاريب للأحاديث وأوردها بنصها معزُوّة إلى قائلها لأن بركة العلم عزو الأقوال إلى قائلها، ولأن ذلك من أداء الأمانة وتحبّب الخيانة» للمورى مقارنة موجزة بين موقف الشارحين من آراء ابن مالك، والنحاة الآخرين، واستنادهما إلى كتب أحرى للمصنف والنحاق الآخرين.

## ١ - ١ - موقفهما من آراء ابن مالك

إن الغالب لمواضع بيان آراء ابن مالك في الشرحين تبيين آرائه إما دون إشارة إلى الآراء الأخرى، وإما بجانب آراء النحاة الآخرين، وربما يأتي الشارحان برأي المصنف لأغراض أخرى مثل بيان موافقة رأى المصنف للآخرين أو لاستدراك ما لم يُذكر في البيت، أو بيان رد المصنف لبعض الآراء.

واحتلفا في بيان اعتقادهما حول آراء المصنف، فلم يكتم ابن عقيل اعتقاده، فإن أحسس بخطأ في كلامه نبه عليه كما ذكر بموافقته لرأي المصنف؛ فيعرب عن موافقته بعبارات نحو «وهو كذلك»، و«وهو الصحيح» وغيرها وفي بعض الأحيان يُصدِّق كلام المصنف مقيدًا بشرطٍ؛ أو يُدافع عما ذكره الناظم في البيت؛ و يبيّن مخالفاته عبر عبارات منها «ليس كذلك»، و«ليس

۱- بهاءالدین عبدالله بنعقیل، شرح ابنعقیل علی ألفیة ابنمالك ومعه كتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابنعقیل، ۲: ۳۷٤.

٢- جلال الدين السيوطي، عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي، ١: ٧١.

بصحيح»، و «ليس هذا بجيّد»، و «فيه نظر» وغير ذلك؛ وعلى أية حال إنه قد أمعن النظر في جميع آراء المصنف وفي الغالب أعرب عن اعتقاده حولها بلا واسطة ونقل عن كلام الآخرين، و لم يمنعه شيءٌ عن إظهار رأيه؛ أبرزُ نموذج لهذا ترجيحه رأي سيبويه على رأي الناظم، في قوله عند شرح الرقمين ٦٤ و ٦٥ من باب «النكرة و المعرفة»:

٦٤. وَصِلْ أَوْ افْصِلْ هَاءَ سَلْنِيهِ وَما أَشْبَهَهُ فِي كُنْتُهُ الْخُلْفَ انْتَمَى
 ٦٥. كَذَاكَ خِلْتَنِيهِ واتِّصَالا

حيث يقول: «ومذهَبُ سيبويه أرْجَحُ، لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو الْمُشافِه لهم؛ قال الشاعر:

إِذَا قَالَتْ حَذَامٍ فَصَدِّقُوهَا فَإِنَّ الْقُوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامٍ مَا فَالَتْ حَذَامٍ فَي خَرَانِ مِن غير أَن يراعي جانب ناظم *الألفية*.

وأما السيوطي ففي الغالب يقارن رأي المصنف في الألفية مع رأيه في كتبه الأحرى، ويبيّن السرأيين المتباينين في كتابين للمصنف دون الانحياز، وقد يرجّح أحدهما على الآخر، أما المواضع التي يسرد رأي ابن مالك فيها دون الاستناد إلى رأي الآخرين فقليلة، وفي الغالب يستند إلى قول النحاة الآخرين لردّ رأي أو ترجيحه وقد يدافع عنه مستفيدًا من قول الآخرين، وهناك موضع رجّح الشارح رأيه على الرأي المذكور في بيت الألفية وهو عند شرحه للرقم ٢٦١ من باب «اشتغال العامل عن المعمول»:

٢٦١. وَبَعْدَ عاطِفٍ بلا فَصْل عَلَى مَعْمُول فعل مستقرٍّ أوَّلا

يقول: «وحينئذٍ العطف ليس على المعمول كما ذكره هنا ولو قال «تلا» بدل «على» لـتخلّص منه» ...

والشارح قليلاً ما يذكر رأيه قبل آراء المصنف، وفي بعض الأحيان يستمدّ من قــول الآخــرين في قبول آرائه أو ردّها، وفي موضع يدافع عن المصنف مستفيداً من قول أبيه.

وعلى أية حال فإن ملاحظات ابن عقيل على المصنف أكثر من السيوطي، وإن نقارنْ عينات من شرحيهما نلاحظ أن السيوطي إما يرد رأي المصنف مستفيدًا من آراء الآخرين، وإما يستنبط منه مفهومًا مخالفًا لما استنبطه ابن عقيل فلهذا لا يخالف كلام المصنف، وإما يضيف إلى أجزاء البيت قيودًا فهكذا يصحّح ما يراه خطأ من المصنف؛ ونموذج هذا الأخير عند شرح البيت ١١٨ من باب «الابتداء»:

١١٨. وَالْحَبُرُ الْجُزْءُ الْمُتِمُّ الْفَائِدَهُ كَاللَّهُ بَرُّ والأَيَادِي شَاهِدَهُ

١- هاءالدين عبدالله بنعقيل، شرح ابنعقيل على ألفية ابنمالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنعقيل، ١: ١٠١.
 ٢- جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ١٩١، جلال الدين السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١: ٣٦٤-٢٦٣.

يقول ابنعقيل:

عَرَّفَ المصنفُ الْخَبَرَ بأنه الجزء المكمِّل للفائدة، ويَرِدُ عليه الفاعلُ، نحو «قَامَ زَيْدٌ» فإنه يَصْدُقُ على زيد أنه الجزء المُتِمُّ للفائدة، وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملةٌ، ولا يرد الفاعلُ على هذا التعريف، لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملةٌ، بل ينتظم منه مع الفعل جملةٌ، وخلاصةُ هذا أنه عَرَف الْخَبَر بما يُوجَدُ فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصًّا بالْمُعَرَّفِ دون غيره .

في حين يقول السيوطي: «(والخبر) هو (الجزء المتمّ الفائدة) مع مبتداٍ غير الوصف (كاللهُ بَـرٌ) أي محسن لعباده (والأيادي) أي النعم (شاهده) له» أ. فهنا اختصر السيوطي شرحه للبيت مـن غـير أن يخالف المصنف ثم كمّل تعريفه بقوله: «مع مبتداٍ غير الوصف» وهكذا وافق التعريف مـع مـا قالـه ابن عقيل دون المخالفة للمصنف.

ونموذجٌ آخر من استنباط ابن عقيل خلاف مراد الناظم هو عند الرقم ٣٠٤ من باب «المفعول فيه»:

# ٣٠٤. فانْصِبْهُ بالوَاقِع فِيهِ مُظْهِرًا كَانَ وِإِلاَّ فَانُوهِ مُقلَّرا

حين يقول: «وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقعُ فيه فقط، وهو المصدر، وليس كذلك، بل ينصبه هو وغيره كالفعل، والوصف» أ. واعترض الخضري ومحيي الدين عبدالحميد عليه وينبّهان على أن مخالفة ابن عقيل ترجع إلى استنباطه من كلام الناظم في حين يستنبطان من البيت خلاف ما يستنبطه الشارح، فعلى هذا لا اعتراض على المصنف.

وهنا نأتي باعتراض الخضري هذا في حاشيته على شرح ابن عقيل:

قوله (وهو المصدر) فيه تسامح لأن الواقع في الظرف هو الحدث لا المصدر لأنه لفظ. وأيضًا الحدث لم يقع في الظرف اصطلاحًا وهو اللفظ بل في مدلوله، أي نفس الزمان والمكان ففي المستن حذف مضافين أي فانصبه بالدال الواقع في مدلوله أي باللفظ الدال على الحدث بالمطابقة، أو بالتضمن فيدل المصدر وغيره، ويندفع اعتراض الشارح الآتي أو فيه استخدام بجعل ضمير انصببه للظرف الاصطلاحي، وضمير فيه لمدلوله فيستغنى عن المضاف الثاني فقط، والأول لا بد منه. والمراد بالواقع ما شأنه أن يقع فدخل ما صمت اليوم أ.

١- هاءالدين عبدالله بنعقيل، شرح ابنعقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنعقيل، ١: ١٨٩.
 ٢- حلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٩٣؛ حلال الدين السيوطي، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١: ١٢١-١٢١.

٣- بماءالدين عبدالله بنعقيل، شرح ابنعقيل على ألفية ابن الك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنعقيل، ١: ٥٢٨.
 ٤- الخضري، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، ١: ٢٩١.

وأما استنباط السيوطي من البيت فيوافق استنباطهما ولهذا لا يعترض على المصنف، فيقول: «(فانصبه بالواقع فيه) وهو المصدر ومثله الفعلُ والوصف (مظهَرًا كان) كما تقدّم (وإلا فانوه مقدّرا) نحو فرسخًا لمن قال: كم سِرتَ؟» أ.

فعلى هذا وإن كان اعتراضات ابن عقيل على المصنف أكثر منها عند السيوطي، ولكـن لا يـرِد جميعها عليه لأن بعضها يرجع إلى استنباطه من البيت، وعدم مخالفة السيوطي للمصنف يرجع أيضًا إلى استنباطه، أو استدراكه لكلامه دون أن يُذكر بخطئه.

## ٢ - ٢ - موقفهما من آراء النحاة الآخرين

إن موقف الشارحين من آراء النحاة الآخرين قريب من موقفهما من آراء الناظم فالغالب عندهما هو بيان الآراء دون الانحياز إلى أحد منها، وقد يستندان إلى رأي النحاة لاستدراك ما لم يذكره الناظم؛ وقد يرجّحان رأياً على آخر، ويخالفان بعض الآراء، ويأتيان بما لبيان اتفاق نظر النحاة على رأي، أو لبيان الرأي الصحيح في اعتقادهما.

ولكنهما يختلفان في عدة مواضع، فيدقق ابن عقيل في آراء النحاة ثم يبيِّن اعتقاده فإن يرَها صحيحةً يعترف بصحتها، ويصرّح في مواضع غير قليلة بردّ آراء النحاة؛ ويبيّن هذا الموقف بعبارات منها «وهو فاسد»، و «والحق خلاف هذا المذهب»، و «فيه نظر»، و «والصواب». كما يقول في بعض المواضع بعد بيان الآراء المختلفة «تظهر فائدة الخلاف» ثم يمثّل بأمثلة لإيضاح موضع الخلاف؛ وتشعر مواقف من آراء سيبويه بقبوله التامّ لآرائه. وقد يذكر الآراء ثم ينبّه على أضعفها، هذا وقد يدافع ابن عقيل في عدة مواضع عن ابن مالك حين يخالفه في شرحه على الألفية؛ منها قوله عند الرقم ٢٩١ من باب «المفعول المطلق»:

# ٢٩١. وَحَذْفَ عَامِلِ الْمُؤكِّدِ امْتَنَعْ وَفِي سِوَاهُ لدليلٍ مُتَّسَعْ

فيقول: «وقول ابن المصنف «إن قوله "وحذف عامل المؤكد امتنع" سَهو منه الأن قولك: "ضربًا زيدًا" مصدر مؤكد، وعامله محذوف و حُوبًا، كما سيأتي اليس بصحيح، وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه ... ويدل على ذلك عَدّمُ جواز الجمع بينهما، ولا شيء من المؤكدات يمتنعُ الجمعُ بينها وبين المؤكد» أ.

٢- هاءالدين عبدالله بنعقيل، شرح ابنعقيل على ألفية ابنمالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابنعقيل، ١:
 ٥١٢ - ٥١٥.

\_

١- جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٢٢٦ - ٢٢٧؛ حلال الدين السيوطي، شرح السيوطي، شرح السيوطي، شرح السيوطي، شرح السيوطي، شرح الألفية، ١: ٣٠٨.

وأما السيوطي فمخالفته للآراء ليست بكثيرة وفي الغالب يستمدّ لبيالها من قول الآخرين، وياتي بعبارات مثل «وفيه نظر»، و«ذلك وهَمٌ» و«ليس كذلك»، و«قلتُ»، و«رُدّ»؛ وحين يأتي باعتراض ابن المصنف على أبيه إما أن يخالفه بنفسه وإما أن يأتي برأي الآخرين، فيدافع عن ابن مالك؛ ومن هذه المواضع عند شرح الرقم ٢٩١ من باب «المفعول المطلق»:

٢٩١. وَحَذْفُ عَامِلِ الْمُؤكِّدِ امْتَنَعْ وَفِي سِوَاهُ لدليل مُتَّسَعْ

حين يقول: «(وحذفُ عامل) المصدر (المؤكد امتنع) قال في شرح الكافية: لأنه يُقَصَدُ به تقويةُ عامله وتقريرُ معناه، وحذفه منافِ لذلك. وتَقضَه ابنه بمجيئه في نحو «سقيًا ورَعيًا» ورُدَّ بأنه ليسَ من التأكيد في شيء ... ويدُلُّ على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ولا شيء من المؤكدات أن يمتنع الجمع بينه وبين المؤكد» .

وفي موضعٍ لا يخالف اعتراض ابن المصنف على قول أبيه في شرح الكافية فكأنه وافقه في اعتراضه ذلك؛ وهو في شرحه للبيت ٤٠٣ من باب «الإضافة»:

٤٠٣. وأَلزَمُوا إِذَا إِضَافَةً إِلَى حُمَلِ الأَفْعَالِ كَهُنْ إِذَا اعْتَلَى

حيث يقول: «فرعٌ؛ مشبه إذا من أسماء الزمان المستقبل كإذا لا يُضاف إلا إلى الجملة الفعلية قاله في شرح الكافية نقلاً عن سيبويه واستحسنه قال: لولا أن من المسموع ما جاء بخلافه كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ﴾ [المؤمن ٤٠: ١٦] انتهى. وأجاب ولده عنها بأنها مما نُزِّلَ فيه المستقبل لتحقّق وقوعه مترلة الماضي وحينتذ فاسم الزمان فيه ليس بمعنى إذا بل بمعنى إذ وهي تُضافُ إلى الجملتين» ٢.

وجديرٌ بالذكر أنه استند الشارحان إلى كتب المصنف الأخرى وكتب غيره من النحاة لبيان الآراء وتحليلها، واستدراك ما لم يَذكره المصنف، ولمقابلة الآراء أو لبيان ما حكاه النحاة من الأمثلة عن العرب لاستشهاد به؛ وابن عقيل في الغالب لم يذكر اسم الكتب التي استفاد منها بل يقول «في أحد كتبه»، و «في غير هذا الكتاب» و «في بعض كتبه» بخلاف السيوطي الذي كثيراً ما يذكر اسم الكتب.

## ١٣ - منهجهما في اختتام الشرح

إن شأن ابن عقيل في نهاية الشرح هو شأنه في أوله، فإنه يختم شرحه بشرح الرقم تسعمأة وثمانية وتسعين (٩٩٨) من باب «الإدغام» دون أن يشرح الأبيات الأربعة الأخيرة للألفية، و دون أن يأت بخاتمة لشرحه؛ و أما السيوطي كما يبدأ شرحه بمقدمة ثم يشرع بشرح أبيات المقدَّمة للألفية فيختم شرحه وهو يشرح الأبيات الأربعة الأخيرة لخاتمة الألفية ثم يأتي بخاتمة لشرحه وفيها \_ كالمقدمة \_

١- جلال الدين السيوطي، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على ألفية ابن مالك، ٢١٨؛ جلال الدين السيوطي، شرح الله السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، ١: ٢٩٨.

١- المصدران السابقان على الترتيب ٢٩٢؛ ١: ٣٩٥.

يشيد بنفسه وبمؤلفه، ويبرّر ما فعله في الشرح من مخالفته لبعض الشراح أو احتصاره في الكلام وغيرها، ويبرّئه من أي عيب.

#### نتيجة البحث

نصل في هذا البحث المقاري بين منهجي الشارحين للألفية -ابن عقيل والسيوطي - إلى النتائج التالبة:

- إن شرح ابن عقيل من الشروح المباشرة؛ فقسم الشارح فيه أبيات الألفية إلى أقسام يشتمل كل منها بيتاً واحداً إلى سبعة أبياتٍ ثم أورد شرحه ذيل كل قسم، وأما شرح السيوطي فيُعدّ من الشروح المزجية فمزج الشارح فيه شرحه بنص الألفية يعني أنه جعل الأبيات بين القوسين وأورد شرحه بين قطعات الأبيات بحيث لا يمكن تمييز النص من الشرح إن حذف القوسان؛ والنصف الأول من الشرحين أطول من الشروح التعليمية.
- لم يأتِ ابن عقيل بمقدمة ولا بشرحٍ على أبيات المقدمة للألفية و لم يجعل لشرحه اسمًا، وهذا ما فعله في حاتمة الكتاب فلم يشرح أبيات الخاتمة و لم يختم الشرح بخاتمة كأن معظم همه لا يتجاوز شرح الأبيات المتصلة بعلمي الصرف والنحو. أما السيوطي بخلاف ذلك فقد قدّم لشرحه وسماه البهجة المرضية وشرَح أبيات المقدمة للألفية كما شرح أبيات الخاتمة ثم أتى بخاتمةٍ للشرح، وفي كلتا المقدمة والخاتمة أشاد بجهده وتأليفه.
- إن تسمية الأبواب وترتيبها في الشرحين حسب وضعها في الألفية إلا أن السيوطي قد يزيد عليها بعض توضيحات وقد يرجّح تسمية على أحرى، وقد يذكر الشارحان تسمية أخرى للأبواب، أو وجه التسمية للأبواب، أو سبب وضعها؛ وقد يقيس السيوطي ترتيب الأبواب في الألفية مع الكتب الأخرى.
- وفي بداية الشرح للأبيات سلك الشارحان مسلكا واحدًا وهو إما مباشرًا، وإما منبّهًا على تغيير مسار البحث، وإما مستدركا ما لم يذكره الناظم من تعريف أو وجه تسميةٍ أو غيره.
- ومن أهم أسباب اهتمام مدرسي الحوزات والجامعات بالشرحين خاصةً في بلادنا إيران هو منهجهما التعليمي الرشيق الذي يهدي الطالب إلى فهم تام للمسائل الصرفية والنحوية، وإقبال مدرسي الجوزات للبهجة المرضية أكثر من إقبال مدرسي الجامعات وربما السبب فيه توفّر الكلمات والمصطلحات المتصلة بعلم المنطق فيها.
- ولنا أن نقول في منهجهما التعليميّ إن ابن عقيل يُعطي مُوجَزًا من مضمون البيت ثم يشرحه ويفصّل ويأتي بالأمثلة وقد ينسب هذا الموجز إلى ابن مالك ربما السبب فيه تضمّنُ هذا الموجز معنى البيت، والسيوطي يختصر شرحه للبيت ويأتي بالأمثلة وإن نقارن أمثلة الشرحين \_ سوى الشواهد \_

نرى اهتمام ابن عقيل بذكرها \_ لتقريب القاعدة من ذهن الطالب \_ أكثر من السيوطي لأن شرح الأبيات دون ذكر الأمثلة عند السيوطي أكثر منه عند ابن عقيل.

- ومن ميزات المنهج التعليمي في الشرحين استدراك ما لم يذكره الناظم من الأمثلة، وتعليل قاعدة فعملا في هذين على السواء، وفي تكميل الشروط والوجوه والأقسام فأوسع ابن عقيل فيه وسعى في إحصاءها بذكر الأعداد وهذا أقرب إلى الذهن، ومما أكثره الشارحان هو استدراك ما لم يذكره الناظم من القواعد، أما السيوطي فكثيرًا ما يستند إلى الكتب والأقوال المختلفة لهذا المقصود، ويقسم شرحه إلى أقسام ويتبعها بموامش وهي «تتمة»، و«فصل»، و«فرع»، و«تنبية»، و«خاتمة»، و«قاعدة»، و«ضابطة»، و«فائدة»؛ ويورد أيضًا بعض استدراكاته ذيل هذه الأقسام إلا أنه ينبه عند ما يسميه بدفصل» على فرع حديد من القاعدة.
- ومن أساليبهما التعليمية الأخرى بيان إشارات النص \_ وهو بيان قصد الناظم بعبارات م فلم يغفل الشارحان عنه، وعدد تنبيهات ابن عقيل عليه أكثر من السيوطي، وربما يرجع السبب إلى نوع الشرحين. ومن أحسن ما يوجد في الشرحين ويعين الطالب على وعي القصد وفهمه هو تعليل ما عمله الناظم من تأخير وتقديم، واختيار طرق بيان مراده، والشارحان كلاهما متساويان وربما حاء السيوطي بنماذج أكثر مما حاء كما ابن عقيل.
- ومن ميزات طريقة التعليم الخاصة لشرح ابن عقيل هي ذكر النتيجة لبعض الأبيات و لم نجد نموذجاً
   منها في البهجة المرضية.
- ومما يقل ذكره في الشرحين هو بيان إعراب أبيات الألفية ويبدو أن السيوطي قد اهتم بها أكثر من ابن عقيل، وإعراب الشواهد والأمثال في الشرحين أكثر من إعراب أبيات الألفية، وبيان المعنى اللغوي والاصطلاحي لأجزاء كلام المصنف أكثر من هذين.
- لم يُشِر الشارحان إلى المسائل العروضية للأبيات الألفية، وفي بعض الأحيان يــذكر الســيوطي الدقائق القرائية للأبيات وفي موضع نبّه على مسألةٍ بلاغيةٍ ولم يوجد هذان الأمران في شرح ابن عقيل؛ وقليلاً ما نبه الشارحان على رواية الأبيات، واختلفت رواياتهما في قليل من الأبيات.
- اختص قسم وسيع من الشرحين لبيان الآراء النحوية، واهتم السيوطي طوال شرحه بانتساب الأقوال إلى قائليها.
- وفي الغالب يأتي الشارحان بآراء ابن مالك والنحاة الآخرين لبيانها دون النظر إلى غيرها، أو بجانب الآراء الأخرى دون الانحياز إلى أحدها؛ وأما في قبول أو ردّ الآراء فسلكا مسلكين متباينين، فيستمعّن ابن عقيل في الآراء ولا يمنعه شيءٌ عن بيان رأيه من القبول أو الردّ، وأما السيوطي ففي الغالب يستند إلى أقوال الآخرين ردًّا أو قبولاً وقد يبيّن رأيه وكثيرًا ما يأتي برأي آخر للمصنف في أحد كتبه بجانب رأيه في الألفية إما دون الانحياز إلى أحدهما، وإما مرجحًا أحدهما على الآخر. ولذا نرى ملاحظات

ابن عقيل على المصنف والآخرين أكثرُ من ملاحظات السيوطي عليهم وإن قارنا بعض مخالفات ابن عقيل للمصنف مع موقف السيوطي الموافق من ذلك الرأي نجد أن السبب فيه هو تباين استنباطيهما من كلام المصنف أو تصحيح واستدراك السيوطي لخطأ المصنف دون التذكير بخطئه.

- وجاء كلاهما في مواضع من شرحيهما ببعض ملاحظات ابن الناظم على أبيه في شرحه على الألفية ودافعا عن ابن مالك إلا أن السيوطي استند أيضًا إلى قول الآخرين في ذلك، وهناك موضع لا يخالف السيوطى ابن للصنف كأنه يريد الاعتراض على المصنف عبر قول ولده.
- لم يذكر ابن عقيل في الغالب اسم الكتب التي استفاد منها ويكتفي بعبارات من مثل «في أحد كتبه»، و «في غير هذا الكتاب» و «في بعض كتبه»، بخلاف السيوطي.
- ومن خلال آرائهما طوال شرحيهما يتضّح موقفهما من القياس والسماع، فلايقيسان . كما هو شاذ أو مقصور على السماع كما فعل الكوفيون، فمذهبهما قريب من مذهب البصريين ومن مذهب ابن مالك.

## المصادر والمراجع

- ١. القرآن الكريم
- 7. ابن عقيل، بهاءالدين عبدالله بن عبد الرحمن، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، محقق محمد محيي الدين عبدالحميد، ٢ج، تهران: استقلال، ١٣٨١ هرش.
  - ٣. أبوطالب اصفهاني، تعليقة رشيقة على البهجة المرضية، [بي جا]، ١٣٨٢هـ.ق.
- ٤. الأسعد، عبدالكريم محمد، الوسيط في تاريخ النحو العربي، الرياض: دار الشواف،
   ١٤١٣هـ = ١٩٩٢م.
- الخضري، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، ضبط وتشكيل وتصحيح يوسف الشيخ عمد البقاعي، ٢ج، إشراف مكتب البحوث والدراسات بيروت: دار الفكر، ١٤١٥هـ = ٩٩٥م.
- ٦. زيدان، حرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، ج ٣ ــ ٢ من المؤلّفات الكاملة ٢١ ج.بيروت: دار
   الجيل، ١٤٠٢هـ = ١٩٨٢م.
- ٧. السيوطي، حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق
   عمد ابوالفضل ابراهيم، ط ٢، ٢ ج، بيروت: دار الفكر، ١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م.
- ٨. السيوطي، حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، البهجة المرضية لجلال الدين السيوطي على الفية ابن مالك، السيد على الحسيني، چ٣، قم: دارالفكر، ١٣٨٦هـ.ش.
- ٩. السيوطي، حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح الألفية، تأليف السيد صادق الشيرازي، ط٢، ٢ج، قم: دارالإيمان للطباعة، ١٣٦٨هـ..ش =
   ١٤٠٩هـ.ق.
- ١٠. السيوطي، حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي،
   حققه وقدم له دكتور سلمان القضاة، ٣ج، بيروت: دار الجيل، ١٤١٤هـ = ١٩٩٤م.
- ۱۱. الشريف، محمد باقر، جامع الشواهد. ٣ج در يك مجلد، إصبهان: مؤسسة المطبوعات

الأدبية، الناشر الحاج سيد محمود المير الهندي، ١٤١٢هـ.

11. ولد أباه، محمد المختار، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، مراجعة محمد توفيق أبو علي ونعيم علوية، بيروت: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، ١٤٢٢هـــ = ٢٠٠١م.

۱۳. بناء یزدي، علی اکبر عبدالکریم، شرح وترجمه سیوطی در نحو، د.م، مرتضوي، د.ت.

14. حجت هاشمى خراسانى، على، فوائد الحججية شرح كتاب سيوطي، ٢ج، قـم: حـاذق، ١٣٧هــ.ش.

١٥. دهخدا، على اكبر، لغت نامه، ٤٤ج، تمران: چاپخانه مجلس، ١٣٢٥هـ.ش.

۱۷. نورى، محمد، مأخذ شناسى نظام تعليم وتربيت روحانيت؛ (مركز مطالعت وتحقيقات اسلامى)، قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۳۷٦ه...ش. ج) الموقع الإنترنتي ١٨٠. يايگاه اطلاع رسانى سراسرى اسلامى (يارسا). فصل نامه كتابهاى اسلامى.

.htm · r/biblio/ · ahttp://www.i-b-q.com/far/

### مجلة دراسات في اللُّغة العربية و آداها، فصلية محكمة، العدد٤، شتاء ٢٠١١/١٣٨٩

# مراثي متمِّم بن نويرة "دراسة في التاريخ والشعر"

الدكتور عدنان محمد أحمد\*

#### الملخص

يفترض هذا البحث أن الحزن العميق الذي يعبر عنه متمّم بن نويرة في رثائه لأحيه مالك، لم يكن ناتجاً من وطأة مصيبة الفقد، بقدر ما كان نابعاً من وطأة إحساس بقهر ولّده وغمّاة موقف السلطة المتحيّز -من وجهة نظر الشاعر - للقاتل. وهو موقف يؤسس لفقد الثقة بجدوى الانتماء للدولة، فيعمّق الإحساس بالغربة ويضرم الحنين إلى النظام القبلي عما يمثّله من منظومة قيم ضامنة لحقوق أبناء القبيلة. وهذا ما يفسر - كما يرى الباحث - تمسك متمّم بالقيم الجاهليّة في رثائه، وعزوفه عن القيم الإسلامية، وعن المعاني الدينية التي كان ينبغي - من الناحية النظرية، على الأقل - أن يستمدّ منها، وأن يتكئ عليها.

ومقتل مالك حادثة أحاطت بها ملابسات كثر الحديث عنها فزادها غموضاً، فكان لا بد من التوقف عندها بصفتها الفعل المحرّك لإبداع الشاعر الراثي. فهي لا تعنينا في هذا المقام إلا بالقدر الذي يمكن أن تسهم فيه في قراءة النصوص الرثائية. ولكن قبل الحديث عن مقتل مالك، رأى الباحث أن التعريف بالشاعر أمر منهجي ينبغي التزامه.

كلمات مفتاحية: متمم، مالك، مراثي، نويرة

#### اسمه ونسبه

هو مُتَمِّم بن نُويْرَة بن جَمْرَة ابن شَدّاد بن عُبَيْد ابن ثَعْلَبة بن يَرْبُوع آبن حَنْظَلَة بن مالك بن زيد مناة ابن تَمِيم بن مُر بن أُد بن طابِخة بن إلياس بن مضر بن نزار أ. فهو تميمي يربوعي. ومتمِّم شاعر

<sup>\*</sup> أستاذ أدب صدر الإسلام في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة تشرين. تاريخ الوصول: ٨٩/٥/٣٠

١- الإصابة في تمييز الصحابة، ٤٧٤/٣، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، ٢٩٥/٤، "حمزة".

مخضرم، عاش ردحاً من حياته في الجاهلية والآخر في الإسلام، إذ توفى نحو سنة ٣٠ هـ. وكان قــد أسلم هو وأخوه وحسن إسلامه . يكنى أبا نهشل ، ويقال: أبو تميم ، ويقال: أبو فجعان ، ويقال: أبو أبر هيم أن ويقال: أبو فجعان أسر في إحدى المعارك إبراهيم . . ويبدو أنّه اشتهر بكنيته الأولى أكثر؛ إذ نجد ابن عَنَمة الضبيّ - وكان أُسر في إحدى المعارك فافتداه متمم - يخاطبه بها في شعر له . .

وافتداء متمّم لابن عَنَمَة ألا يُعدّ نشاطاً اجتماعياً بارزاً ينقض ما يذهب إليه بعضهم من أنه كان كثير الانقطاع في بيته قليل التصرف في أمر نفسه ألى الأخرى فلا نعرف من أمرها ما يستحق الذكر. فهل كان "تميم" و "فجعان" من أولاده؟ لا تذكر المصادر التي بين أيدينا سوى ولدين له؛ هما إبراهيم وداود، وكانا شاعرين خطيبين. ودخل إبراهيم على عبد الملك بن مروان فقال له: إنك لشِنَّخُفّن أفقال يا أمير المؤمنين إني من قوم شِنَّخُفين أفقال: وأراك أحمر قَرِفاً أن قال: الحُسْنُ أحمر يا أمير المؤمنين أن عبد الملك أذِن له بالدحول بعد أن شهد له شهود بالعقل أمير المؤمنين أن عبد الملك أذِن له بالدحول بعد أن شهد له شهود بالعقل

١ - المصدر نفسه، "عبد".

٢- طبقات فحول الشعراء، ٢٠٣/١، والإصابة في تمييز الصحابة، ٤٧٣/٣، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، ٢٩٥/٤.

٣- معجم الشعراء، ٤٩٩، وجمهرة أنساب العرب، ٢٢٤، وحزانة الأدب، ٢٣/٢.

٤ - الأغاني، ١٥/ ٢٨٩.

٥- معجم الأعلام، ٥/٢٧٤ .

٦- معجم الشعراء، ٤٩٩، والإصابة في تمييز الصحابة، ٤٧٧/٣.

٧- طبقات فحول الشعراء، ٢٠٣/١، والأغاني، ٢٨٩/١٥، ومعجم الشعراء، ٩٩٤.

٨- سمط اللآلي، ٢/١، ومعجم الشعراء، ٩٩٦.

٩ - سمط اللآلي، ٢/١ .

١٠- معجم الشعراء، ٩٩٦.

١١- الشعر في العقد الفريد، ١٧٠/٥.

١٢ - هو عبد الله بن عَنَمَةَ، شاعر مخضرم مقلّ، أدرك الإسلام وأسلم، وشهد القادسيّة(انظر الاشتقاق، ١٩٩، والإصابة في تمييز الصحابة، ٢٧٦/٢).

١٣- وفيات الأعيان، ١٥/٦.

١٤ - الشخنَّف، الطويل (انظر اللسان، شنخف).

١٥ - القرف، الشديد الحمرة.

١٦- الشعر والشعراء، ٢١٠.

وبالفضل، وبعد أن رأى عبد الملك فيه ما يؤيد تلك الشهادة قال له: "أنشدنا بعض مراثي أبيك عمَّك" فأنشده \. "كان متمم من الصحابة رضي الله عنهم" \.

يروي أبو الفرج أنّ عمر بن الخطاب قال لمتمم: "إنكم أهل بيت قد تفانيتم، فلو تزوّجت عسى أن تُرزق ولداً يكون فيه بقيّة منكم" أ. وإذا صحّت هذه الرواية يكون متمم قد تزوّج أول مرّة بعد موت مالك. وقد تزوج امرأة من المدينة اسمها هند - كما يذكر في شعره - ولكنه، بحسب الرواية نفسها، لم يلبث أن طلقها. ويردُ في شعره اسم امرأة أخرى؛ هي أمّ خالد، يقال إنه قد تزوّجها أيضاً . ولا نعرف ما إذا كان ابناه؛ إبراهيم وداود، شقيقين!

V نتيجة V نتيجة V نقر من صفات متمم، غير أنّ المشهور أنه كان قصيراً أعور، ويبدو أنّ عوره كان نتيجة إصابته في إحدى عينيه V. ويمكن أن نقدر أنه كان حسيماً، بالاستناد إلى ما ذكره ابنه إبراهيم لعبد الملك بن مروان اشتهر متمم برثاء أحيه مالك الذي قتل في بداية خلافة أبي بكر V، في أثناء المعارك التي اصطلح على تسميتها بـــ حروب الرّدة V. وكان مالك أتى النيّ فأسلم، وولاه صدقات بين يربوع ابن حنظلة، فلما قُبض النبيّ حلّى ما كان في يده من الفرائض، وقال: شأنكم بأموالكم. ويقال إنه ولاه صدقات حلّ بين يربوع V. وكان مالك فارساً شريفاً معدوداً في فرسان بين يربوع في الجاهلية، وكان من أرداف الملوك V. وارتقى بما تمتع به من خصال حميدة إلى مرتبة احتماعية رفيعة، حتى لقد ضرب به المثل فقيل: "رجل ولا كمالك V. وقد ترك مقتله في نفس متمم حرحاً عميقاً لم يندمل، فأمضى حياته

١- الموشح، ٣٠٦، ٣٠٧. وفي جمهرة أنساب العرب، "ولمتمّم ابنٌ شاعرٌ اسمه داود بن متمّم" انظر ص، ٢٢٤.

٢ - خزانة الأدب، ٢٣/٢.

٣- الأغاني، ١٥/ ٣٠١.

٤ - المصدر نفسه، ٥٠/١٥.

٥- المصدر نفسه، ١٥/ ٢٩٨، ٢٩٩.

٢- اختلف في تحديد قاتل مالك؛ فقيل، هو ضرار بن الأزور (طبقات فحول الشعراء، ٢٠٨/١، فتـوح البلـدان، ٢٦، تاريخ الطبري، ٢٧٨/٣، وأنساب الأشراف، ٢١٤/١) وقيل، هو خالد بـن الوليـد(الأغاني، ٢٩٠/١٥) الشـعر والشعراء، ٢٧٣/١، ديوان المعاني، ٢٧٤/١، تاريخ اليعقوبي، ٢٣١/١) ويقـال، هـو عبيـد بـن الأزور (الأغـاني، ٥٠/١٥)، وفي الأشباه والنظائر (٣٤٨/٢)، رجل يعرف بابن الأزور. ومالك مذكور في المغتالين، انظر صفة جزيـرة الع.ب. ٢٦٣٠.

٧- أنساب الأشراف، ٢٢٧/١١.

٨- الكامل للمبرد، ١٤٤٧/٣.

٩ - المصدر نفسه، ٢/٨٧٢.

في بكائه، وأجاد فيما قال، ولذلك وضعه ابن سلام الجمحي في أول طبقة المراثي أ. وكان "أكثر الشعراء القدماء لوعة وحرقة على أخيه" أ. وتلك اللوعة والحرقة تظهران بشكل جلي في رثائه، وهذا ما دفع أحد الباحثين إلى القول: إنه لم يكن "يباريه في هذا الحزن إلا المهلهل في رثائه لأخيه كليب، والحنساء في رثائها لأخويها صخر ومعاوية ". وهو قول تأمّل في ظاهر الرثاء، ولم يستطع أن يستلمس الفارق بين رثاء متمم ورثاء الآخرين. وكان الحطيئة، الشاعر العظيم، أكثر إحساساً بما بين رثاء متمم وغيره من فارق في درجة اللوعة والحرقة، إذ قال عندما سأله عمر بن الخطاب: هل رأيت أو سمعت بأبكى من هذا؟: "لا، والله ما بكى بكاءه عربي قط، ولا يبكيه" أ! ولم يعلل الحطيئة حكمه، وما كان عليه أن يفعل، ولكنّه أدرك بحسّه المرهف أن ثمّة فارقاً واضحاً. وهذا الفارق يعود كما نرى إلى الظروف التي اكتنفت موت مالك، فجعلت متمماً في غربة قاسية. وهكذا استغرق شعرَه في رثاء أخيه، واستطاع أن ينفذ إلى وحدان الناس، حتى لقد تمثل بعض الشعراء بفراقهما على فعل الدهر بالناس ".

ويبدو أن متمماً ظلّ في موطن قومه بعد إسلامه، وإن كان قد زار عاصمة الخلافة أكثر من مرة. ويروي أبو الفرج أنه "بينما طلحة والزبير يسيران بين مكة والمدينة إذ عرض لهما أعرابي، فوقف ليمضي، فوقف، فتعجّلا ليسبقاه فتعجّل، فقالا: ما أثقلك يا أعرابي تعجّلنا لنسبقك فتعجّلت، فوقفت لتمضي فوقفت؟ فقال: لا إله إلا الله مفني أغدر الناس، أغدر بأصحاب محمد (ص)؟ هَبَاني خِفْت الضلالَ فأحببت أن أستأنس بكما. فقال طلحة: من الضلالَ فأحببت أن أستدلّ بكما، أو خِفت الوحشة فأحببت أن أستأنس بكما. فقال طلحة: من أنت؟ قال: أنا متمّم بن نويرة. فقال طلحة: واسوأتاه، لقد مللنا غير مملول. هات بعض ما ذكرت في أخيك من البكاء" في وإذا صحّت هذه الرواية فإنها ترجح أنّ تردّد متمم على المدينة كان نادراً، ولولا

١- طبقات فحول الشعراء، ٢٠٣/١.

۲ - الرثاء، شوقى ضيف، ١٥.

٣- محمود حسن أبو ناجي، الرثاء في الشعر العربي، ٦٥.

٤ - معجم الشعراء، ٥٠٠، والإصابة في تمييز الصحابة، ٤٧٨/٣.

٥ - رثاء إسماعيل بن يسار النسائي لمحمد بن عروة في التعازي والمراثي، ١٩٢. وإسماعيل بن يسار شاعر أموي، كان من موالي بني مرّة، توفي سنة ١٣٠ هــ.

٦- التعازي والمراثي، ١٤٧، والإصابة في تمييز الصحابة، ٤٧٨/٣. كذلك تمثل بشعره جعفر بن الزبير(انظر أنساب الأشراف، ٤٧٨/٣) وعمر بن عبد العزيز، لما مات أخوته(انظر الإصابة في تمييز الصحابة، ٤٧٨/٣).

٧- الأغاني، ١/١٥، ٣٠١، والإصابة في تمييز الصحابة، ٤٧٨/٣.

ذلك لتمكّن الصحابيان من معرفته. وإن كانت-الرواية- في الوقت نفسه لا تبيّن كيف عرف مـــتمم الصحابيين، ولم يعرفاه!!

## مقتل مالك

أما قصة مقتل مالك ففيها اختلاف كبير، وقد أشار ابن سلام إلى هذا الاختلاف فقال: "وحديث مالك مما اختلف فيه فلم نقف منه على ما نريد، وقد سمعت فيه أقاول شتى، غير أنّ الذي استقرّ عندنا أنّ عمر أنكر قتله، وقام على حالد فيه وأغلظ له، وأنّ أبا بكر صفح عن خالد وقبل تأوّله"\.

ومرد هذا الاختلاف إلى ما اعترى قصة مقتله من تحوير كان هدفه تبرئة حالد بن الوليد من دم متمم، والمحافظة على صورته كقائد نموذج للجيش الإسلامي الذي منع "الفتنة" فحافظ على وحدة الدولة الإسلامية الناشئة، والذي كان أساس الجيش الإسلامي الكبير الذي حقق الانتصار تلو الآخر في الفتوحات، فكان وراء النمو المتسارع للدولة الإسلامية التي لم تلبث أن تحولت-بعد زمن غير طويل- إلى امبراطورية مترامية الأطراف.

لقد كبر على كثيرين ممن تحدثوا عن مقتل مالك أن يكون القائد الفذّ المتميز خالد بن الوليد قد قتل مالكاً بغير وجه حق، فسعوا -ما وسعهم ذلك- إلى ترتيب مقدمات تؤدي-أو توحي على الأقل- إلى أنّ ما فعله خالد كان شرعياً، أو على الأقل ليس مناقضاً للشرع بصورة متعمّدة. وهكذا حذفوا من تفاصيل الحدث، أو أضافوا، ما كان من شأنه أن يحقق ما يرمون إليه.

ترد القصة في تاريخ الطبري برواية أيدو من خلالها أن خالداً خرج على وصية الخليفة، إذ تذكر الرواية - أن الأنصار شهدوا بأن الخليفة أمرهم بالإقامة بعد بزاخة ريثما يصل إليهم أمره بشأن تحديد اتجاه حركة الجيش، وتذكر -الرواية - أنه لم يشهد المهاجرون والتابعون بإحسان -لاحظ أن مصطلح التابعين بإحسان استحدث في وقت متأخر بعد صدر الإسلام - مع خالد بأن الخليفة عهد إليهم أن يمضوا. وتقدم الرواية حجة على لسان خالد غايتها نفي عصيان أمر الخليفة عنه، وهي أنه له ورأى فرصة لا تقبل انتظار أمر الخليفة، أو ابتلي بأمر ليس فيه عهد، لكان عليه أن يتصرف بالطريقة السي يراها مناسبة كقائد. وإذا كانت هذه الحجة مقبولة في ساحات المعركة حيث لا يكون ثمّه متسع لانتظار أوامر القيادة العليا، فإنها غير مسوغة في هذا الموقف الذي تشير إليه الرواية أعلاه.

۲- تاريخ الطبري، ۲۷٦/۳. و ترد القصة بصيغ أخرى في الفتوح، ۱۸/۱، والرّدة للواقدي،٥٧ ، وتاريخ الخمــيس، ۲۰۹/۲.

١- طبقات فحول الشعراء، ٢٠٣/١.

ولذلك تردّد الأنصار في المسير مع خالد. وواضح أنه تبعوه، فيما بعد، لا عن اقتناع بوجهة نظره، ولا عن تبيّن شرعية موقفه، بل حوفاً من النتائج التي قد تترتب على موقفهم، ولاسيما أنّ مـوقفهم في السقيفة كان حاضراً بقوة في ذاكرة القيادة الإسلامية الجديدة، وكلها من المهاجرين. ولم يكن الخليفة مطمئناً لهم، ولذلك لم يشأ أن يوكل إليهم منصباً قيادياً في الجيش الذي أعدّه لمحاربة "المرتدين" إلا بعد أن عاتبوه '. وهذا يعني أن انضمامهم إلى حالد كان لغايات دنيوية خالصة.

ومن الملاحظ في هذه الرواية أنّ مالكاً كان غاية حالد الوحيدة، وليس المرتدين من بـــني يربــوع، المنطقة، بمقتل مالك ومجموعة من أصحابه الذين كانوا معه.

كان مقتل مالك بحاجة إلى تسويغ، والتسويغ الذي تقدمه الرواية غير مقنع؛ فمن الذي يمكن أن يصدق أن يكون القتل تمّ-كما تذكر الرواية- نتيجة فهم معنيُّ "كنايُّ" لقــول خالـــدٍ "القرشـــيّ المخزوميّ"؟ ولاسيما أنّ الذي قتل مالكاً، بحسب الرواية، ضرار بن الأزور، وهـو أسـديٌّ ولـيس كنانيًا!! وهل كان كل الذين مع حالد من كنانة، وعلى جهل تام بلغة قريش؟ ولنفترض أنَّ الأمر قـــد تمّ نتيجة هذا الخطأ، أفلم يكن ينبغي أن يعبّر حالد عن أسفه لهذا الخطأ الذي أودي بحياة جماعــة مــن المسلمين؟! ثم لماذا أثفي-كما تذكر الرواية- برأس مالك ورفاقه القدور حتى نضج الطعام ؟!

على أية حال، لم تكن هذه القصة مقنعة، حتى لدى المؤرخين، ولذلك تم سرد حكاية أخرى تذهب إلى أنّ خالداً كان "يعتذر في قتله أنه قال له وهو يراجعه: ما إخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا وكذا. قال: أُوما تعدّه لك صاحباً! ثم قدّمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه" "!! وواضح أنّ هذه الرواية تقدم حجة أوهي من حجة سابقتها! غير أنَّ الطرافة فيها أنَّ بعض الرواة تــدخلوا في تحديــد

١- تاريخ اليعقوبي، ١٢٩/٢.

٢- يقال: إن حالداً أخذ رأس مالك بعد قتله "فجعله أثفيّة للقدر وجعل وجهه مما يلي النار، فنظرت إليه على تلك الحال امرأة من قومه فقالت: اصرفوا وجهه عن النار، فإنه، والله، كان غضيض الطرف عن الجارات، حديد النظر في الغارات، لا يشبع ليلة يضاف، ولا ينام ليلة يخاف". الأشباه والنظائر، ٣٤٥/٢.

٣- تاريخ الطبري، ٣/ ٢٨٠. وفي طبقات فحول الشعراء، ٢٠٧/١، "...فقال خالد، أما علمت أن الصلاة والزكاة معاً، لاتقبل واحدة دون الأخرى؟ قال، قد كان صاحبكم يقول ذلك؟ قال، وما تراه صاحباً لك؟ والله لقد هممــت أن أضرب عنقك. ثم تحاورا، فقال له خالد، إن قاتلك. قال، وبذا أمرك صاحبك؟ قال، وهـذه بعـد! والله لا أقيلـك" وواضح وفق هذه الرواية أن المقصود بـــ"صاحبكم" ليس الرسول، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٢٩٦/٤.

مقصد مالك بقوله "صاحبكم" وذهبوا إلى أنه يعني به الرسول (ص) ولا نعلم كيف استدلوا على ذلك!!

ويروي صاحب الفتوح رواية أخرى فيها تفصيلات مفيدة؛ تذكر أنّ إحدى السرايا التي بنّها خالد وقعت "على مالك بن نويرة، فإذا هو في حائط له ومعه امرأته وجماعة من بني عمّه، فلم يرع مالك إلا والخيل قد أحدقت به، فأخذوه أسيراً، وأخذوا امرأته معه، وكانت بما مسحة من جمال، وأخذوا كل من كان من بني عمّه فأتوا بمم إلى خالد بن الوليد حتى أوقفوا بين يديه. فأمر خالد بضرب أعناق بسني عمّه بدياً. فقال القوم: إنا مسلمون فعلى ماذا تأمر بقتلنا؟ قال خالد: والله لأقتلنكم، فقال لسه شسيخ منهم: أليس قد نهاكم أبو بكر أن تقتلوا من صلى للقبلة؟ فقال خالد: بلى قد أمرنا بذلك، ولكنكم لم تصلوا ساعة قط. فوثب أبو قتادة(الحارث ابن ربعي، أخو بني سلمة) إلى خالد بن الوليد فقال: أشهد أن لا سبيل لك عليهم. قال خالد: وكيف ذلك؟ قال: لأبي كنت في السرية التي قد وافتهم فلما نظروا إلينا قالوا: من أين أنتم؟ قلنا: نحن مسلمون، فقالوا: ونحن مسلمون، ثم أذنًا وصلينا، فصلوا معنا، فقال خالد: صدقت يا أبا فتادة، إن كانوا صلوا معكم فقد منعوا الزكاة التي تجب عليهم ولا بدّ من قتلهم. خالد: لو كنت مسلماً بل امنعت الزكاة ولا أمرت قومك بمنعها والله ما نلت ما في مثابتك حتى أقتلك. خالد: لو كنت مسلماً بل منعت الزكاة ولا أمرت قومك بمنعها والله ما نلت ما في مثابتك حتى أقتلك. قال فالتفت مالك بن نويرة إلى امرأته فنظر إليها ثم قال: يا خالد! بمذه قتلتني؟ فقال خالد: بل قتلتك بروعك عن دين الإسلام وجعلك لإبل الصدقة..." .

والملاحظ أن هذه الرواية تممل ما قاله ذلك "الشيخ" في ردّه على خالد عندما اتممه بمنع الزكاة، كما تممل ردّ مالك، أيضاً، على هذه التهمة، وتذكر أن مالكاً التفت إلى امرأته عندما اتهمه خالد بمنع الزكاة! ولست أدري، هل أراد الراوي أن يبيّن عجز مالك عن دحض هذه التهمة، أم أراد أن يبيّن أن مالكاً رأى أنه من العبث الردّ على تممة أدرك أنما لم تكن سوى حجّة للتخلص منه والوصول إلى

١- الأغاني، ١٥/ ٢٩٤.

٢- الفتوح لابن الأعثم، ١٩/١، وانظر أيضاً الرّدة للواقدي، ٥٩. وفي الرّدة للواقدي، ٦٠، "...فالتفت مالك بن نويرة نويرة إلى امرأته فنظر إليها، ثم قال، يا خالد بهذا تقتلني". وفي الإصابة، ٣٣٧/٣، "ويروى أن خالداً رأى امرأة مالك، وكانت فائقة الجمال، فقال مالك بعد ذلك لامرأته، قتلتني، يعني سأقتل من أجلك" وانظر أيضاً الأشباه والنظائر، ٣٤٥/٢.

امرأته! ولاسيما أنَّ الرواية تضيف: "فيقال: إن حالد بن الوليد تزوّج بامرأة مالك ودخل بها، وعلى ذلك أجمع أهل العلم" .

ثمة رواية قد تكون ذات مغزى في تفسير ما حدث، وهي أنه لما وزّع مالك الصدقات وعلم أبو بكر وخالد والمسلمون "حنقوا على مالك، وعاهد الله خالد بن الوليد لئن أخذه ليقتلنّه، ثم ليجعلن هامته إثفيّة للقدر" إو بحسب هذه الرواية فإنّ نيّة قتل مالك كانت قائمة قبل رؤيته ومحاورته، وهي تفسر إصرار خالد على التوجه إلى بني يربوع على الرغم من توجيهات الخليفة التي كانت تنص على وحوب التوقف في بزاخة بانتظار التعليمات! وإذا صحت الرواية، فإنّ موقف خالد لم يكن بسبب "ردّة" مالك، بل بسبب موقفه الذي فُهم على أنه عدم قبول بخلافة أبي بكر.

بحسب الروايات التي بين أيدينا لم يكن مالك مرتداً، بل كان مسلماً يقيم الصلاة. وابسن حبيب يذكره في كتابه "أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهليّة والإسلام" وصاحب أسد الغابة يقول بوضوح تام: "لم تعرف عنه ردّة" ، ولا توجد "أية إشارة في روايات المؤرخين تطعن في سلوكه حتى من بال التشكيك " ، كما أنه ليس في الروايات التاريخية ما يشير إلى أنه أنكر الزكاة، أو رأى فيها إتاوة تدفع لقريش، وكل ما هنالك أنه أعاد الصدقات التي كلّفه الرسول (ص) بجمعها إلى الذين جمعها منهم، ريثما تتضح الصورة السياسية في المدينة. وليس من المستبعد أن يكون موقفه تعبيراً عن اعتراضه على استخلاف أبي بكر، وهذا موقف سياسي لا يعبر عن "ردّة" ولا يستوجب القتل. ولذلك أنكر عمر بن الخطاب فعلة خالد، وقام على خالد فيه، وأغلظ له أ، وقال لأبي بكر: "بعثت رجلاً يقتل ويعذب بالنار!" ، وفي رواية أخرى أنه قال لأبي بكر: "عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله، ثم نزا على امرأته " . وفي رواية ثالثة أنّ عمر اتّهم خالداً بالقسوة، وطلب من أبي بكر أن يقتص منه لفعلته، وأكثر

۱- يبدو من حلال هذه الرواية أن حالداً تزوج امرأة مالك بعد مقتله مباشرة، وفي تـــاريخ اليعقـــوبي(١٣١/٢)، أنـــه تزوجها من يومها، غير أن رواية سيف تذهب إلى أن حالداً "تركها لينقضي طهرها" انظر تاريخ الطبري، ٢٧٨/٣.

٢- تاريخ الخميس، ٢٠٩/٢، والفتوح، ١٩/١، والرَّدة للواقدي، ٥٩.

٣- انظر الكتاب ضمن نوادر المخطوطات، ٢٦٢/٢.

٤ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٢٩٤/٤.

٥ - ملامح التيارات السياسية، ٢٨.

٦- الطبقات، ٢٠٣/١، وانظر الشعر والشعراء، ٣٣٧/١.

٧- فتوح البلدان، ٦٦.

٨- تاريخ الطبري، ٣٨٠/٣، وتاريخ اليعقوبي، ١٣١/٢، وانظر أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٢٩٦/٤.

في ذلك حتى غضب أبو بكر فقال له: "هيه يا عمر! تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن حالد"، وفي رواية رابعة أنّ عمر ألحّ على أبي بكر في حالد أن يعزله، وقال: إنّ في سيفه لَرَهَقًا، فقال أبو بكر: لا، ياعمر، لم أكن لأشيم سيفًا سلّه الله على الكافرين .

كما أنَّ عبد الله بن عمر قال لخالد، وكان معه يوم مقتل مالك: يا خالد، أبعد شهادة أبي قتادة؟ فأعرض عنه. ثم عاوده، فقال: يا أبا عبد الرحمن، اسكت عن هذا، فإني أعلم ما لا تعلم" أما أبو قتادة فعاهد الله أنه لا يشهد مع خالد بن الوليد مشهداً بعد ذلك اليوم أ.

يبدو من الروايات التاريخية أنّ حالداً قتل مالكاً بغير وجه حق، وقد اعترف حالد بذلك، واعتذر عنه بقوله للخليفة: "إني تأولت، وأصبت وأخطأت" ، وفي رواية أخرى أنه "زعم أنه سمع منه كلاماً استحلّ به قتله، فعذره أبو بكر وقبل منه" ، ولم تذكر الرواية ما الكلام الذي سمعه حالد من مالك حتى استحلّ قتله! وهكذا بقي الأمر غامضاً، وقد يكون أشدّ غموضاً في رواية أخرى تقول: "وكتب (أبو بكر) إلى خالد أن يقدم عليه ففعل، فأحبره خبره (خبر مالك) فعذره، وقبل منه، وعنفه في التزويج الذي كانت تعيب عليه العرب من ذلك" .

وعلى أية حال، فقد وَدَى الخليفة مالكاً ^، وردّ السبي والمال، وأمر حالداً بطلاق امرأة متمم <sup>٩</sup>. وفي ذلك دلالة واضحة على إقراره بعدم ردّته، وبخطأ حالد. ولكن الغريب - في هذه الرواية، وهي عن طريق سيف - أنّ الخليفة قبِل عذر حالد في قتل مالك، ولكنه "عتّفه" في التزويج، ليس لعدم شرعيته، أو عدم أحلاقيته، بل لأنّ العرب كانت "تعيب عليه"!! ومن المرجح أنّ سيفاً أضاف حكاية "التعنيف"

١ - تاريخ الطبري، ٣/ ٢٧٨.

٢- تاريخ الطبري، ٢٧٩/٣. وانظر ما ورد في ديوان الحماسة، ٥٢٤/١، والخزانة، ٢٦/٢.

٣- طبقات فحول الشعراء، ٢٠٨/١.

٤ - الفتوح لابن الأعثم، ١٩/١.

٥- تاريخ اليعقوبي، ١٣١/٢. وفي تاريخ الخميس(٢١٨/٢)، قال أسيد بن حضير لخالد، "قد قتلت مالك بــن نــويرة
 وهو مسلم، فسكت عنه خالد فلم يجبه".

٦- تاريخ الخميس، ٢٠٩/٢.

٧- تاريخ الطبري، ٣٨٨٧٣.

٨- المصدر نفسه، الصفحة نفسها، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، ٢٩٦/٤.

۹ - تاریخ مدینة دمشق، ۲۱/۲۵۲، و۲۷۶.

لإيجاد مخرج لموقف الخليفة من أفعال حالد، ولاسيما أنَّ عمر استكبر فعلة خالد، وقال له مــرَّة: "والله لأرجمنّك بأحجارك" \!! ولم يزل واحداً على مالك حتى مات ً.

وثمة أمور كثيرة غامضة تحتاج إلى توضيح تتعلق بسلوك حالد وموقف الخليفة، فقد كان حالد يتصرف بصفته قائداً يتمتع بمطلق الصلاحية، غير عابئ بأوامر الخليفة! قال ابن عساكر: "كان حالد إذا صار إليه المال قسمه في أهل القتال ولم يرفع إلى أبي بكر حساباً. وكان فيه تقدم على رأي أبي بكر يفعل الأشياء ولا يراها أبو بكر؛ تقدم على قتل مالك بن نويرة ونكح امرأته، وصالح أهل اليمامة، ونكح ابنة بخاعة بن مرارة". لقد حالف تعليمات الخليفة في مسيره إلى بسني يربوع، وخالفها في مصالحته بخاعة، على الرغم من وصول كتاب من الخليفة فيه أمره "ألا يُبقي على أحد"، وعلى الرغم من الخليفة الأوامر!!

وفي حين قتل مالكاً بعد محاورته، وبعد إقرار مالك بالإسلام، من غير رجوع إلى الخليفة، نــراه يكتفي بتوثيق عيينة بن حصن وقرّة بن هبيرة المرتدّين، وإرسالهما إلى الخليفة، الذي عفا عنـــهما علـــى الرغم من اعترافهما بعدم الإيمان !!

لم يحاسب الخليفة حالداً على أمر، على الرغم من إلحاح عمر بن الخطاب عليه في ذلك، ولم يحاسبه حتى على إحراق المرتدين ، على الرغم من عدم حواز التعذيب بالنار. وربما كان ذلك من بعض الأسباب التي دفعت بكثير من الباحثين إلى الإصرار على كون مالك مرتداً، وإلى تأويل بعض أبيات الشعرية تأويلاً يتفق مع ما يذهبون إليه، على الرغم من عدم وجود أي دليل تاريخي على ردّته، وعلى الرغم من أن كلّ الأدلة التاريخية تبرئه من هذه التهمة!!.

١- تاريخ مدينة دمشق، ٣/٠٨٠، والأغاني، ٢٩٥/١٥.

٢- صفة جزيرة العرب، ٢٦٣، ونوادر المخطوطات، ٢٦٣/٢.

٣- تاريخ مدينة دمشق، ٢٧٤/١٦.

٤ - انظر قصة المصالحة في تاريخ الخميس، ٢١٨/٢.

٥- تاريخ الخميس، ٢٠٨/٢، وانظر تاريخ اليعقوبي، ٢٩/٢، ولكن اليعقوبي لم يذكر سوى عيينة بن حصن.

٦- تاريخ الخميس، ٢٠٧/٢، ٢٠٨. والطريف أن خالداً سوّغ التحريق بقوله، "هذا عهد أبي بكر الصديق إلي اقــرؤه
 في كلّ مجمع؛ إن أظفرك الله بهم فاحرقهم بالنار" انظر المصدر نفسه.

٧- انظر مثلاً، الرثاء والصراع السياسي في صدر الإسلام، ٨١، والرثاء في الجاهلية وصدر الإسلام، ١٤٢، وشعر الرثاء في صدر الإسلام، ٥١، وشعراء الرّدة، أخبارهم وأشعارهم، ١٧١، وانظر قصة خالد ومتمم في، حروب الرّدة، لمحمد باشميل، ١٣٢ وما بعدها.

لم يكن الموقف واضحاً، ولا مفهوماً، ولذلك اجتهد هؤلاء الباحثون في تجاوز هذا الغموض بإضافة توقعاقم المؤسسة على حبهم لخالد! يقول أحد الباحثين: "وعندما اجتمع خالد بالخليفة والقائد الأعلى ناقشه التّهم(هكذا) الموجهة إليه بشأن مقتل مالك بن نويرة وأصحابه، فشرح خالد موقف للخليفة بكلّ صراحة ووضوح"!! ولا نعلم كيف عرف الباحث أن خالداً "شرح بكل صراحة ووضوح" مع أنه ليس في الروايات التاريخية ما يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد! وتذهب باحثة أحرى الى أبعد من ذلك فتقول: "فخالد بن الوليد قد حاور مالكاً في سبب ردّته، فأظهر مالك ما في نفسه من الضغينة والحقد والعصبية، وأكد سبب ردّته الرئيس أي منع الزكاة عندما فرّق الصدقات..." إلى وليس في التاريخ ما يوحي - بحرّد إيحاء - بما ذهبت إليه الباحثة!! بل إن خالداً نفسه يهدم هذا القول حين يقرّ بأنه أخطأ فيما فعل، وكذلك الخليفة حين يعلن ذلك!!. وكان صاحب أسد الغابة أكثر حيادية حين قال، بعد أن استعرض بعض الروايات المتعلقة بموضوع مالك: "فهذا جميعه ذكره الطبري وغيره من الأئمة ويدل على أنه لم يرتد، وقد ذكروا في الصحابة أبعد من هذا، فتركهم هذا عجب وقد احتلف في ردته، وعمر يقول لخالد قتلت امرأ مسلماً، وأبو قتادة يشهد أهم أذنوا وصلّوا، وأبو بكر يردّ السبّي ويعطي ديّة مالك من بيت المال، فهذا جميعه يدل على أنه مسلم".

إن القراءات "التسويغية" وغير النقدية للتاريخ هي التي تقود إلى مثل هذه الاستنتاجات التي تقف عائقاً أمام فهمنا الصحيح لتاريخنا، وإن كان الدافع إليها محبة الأحداد والحرص على تقديمهم بأفضل صورة ممكنة. ذلك لأن أحداً من أحدادنا لم يدّع العصمة عن الخطأ. لقد كانوا بشراً، والبشر خطّاؤون، وليس في ذلك ما يعيبهم، أو ينقص من أقدارهم، أو من مجبتنا لهم، أو من مدى اعتزازنا بحم. وقد امتلك أحدادنا الجرأة الكافية للاعتراف بالخطأ. ومن المحبة، والوفاء لهم، أن نقتدي بهم في ذلك.

أطلنا الحديث عن قصة مقتل مالك، بعض الإطالة، ليس بدافع إصدار حكم، أو أحكام، على حادثة تاريخيّة، بل بدافع الوقوف على ملابسات هذه الحادثة التي تركت حرحاً عميقاً في نفس مستمم، فحزن وأسرف في الحزن، حتى أثار حزنه التساؤل<sup>3</sup>. ولئن كان متمم قد وقف شعره الإسلامي على

١ - حروب الرّدة، ١٤٢.

٢- شعراء الرّدة، ١٧١.

٣- أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٢٩٦/٤.

٤- طبقات فحول الشعراء، ٢٠٩/١، والأغاني، ٢٩٩/١، وأنساب الأشراف، ٢٣٤/٩.

رثاء أحيه، فلقد وقف حياته على بكائه، حتى لقد أفسد بكاؤه عليه كشيراً من جوانب حياته الاجتماعية؛ فيقال: إنه تزوج امرأة بالمدينة، عملاً بنصيحة عمر بن الخطاب ، فلم ترض أحلاقه لشدة حزنه على أخيه، وقلة حَفْلِه بها، فكانت تنازعه وتخاصمه وتؤذيه " . ويبدو أن زواجهما لم يستمر طويلاً، لأن متمماً لم يستطع الخروج من آلام حزنه على مالك. ولم يكن هذا الحزن الشديد الذي سيطر على حياة متمم بدافع الحبة وحدها، بل كان، أيضاً، بسبب الإحساس بالظلم! ويؤيد ذلك أن متمماً صلّى خلف أبي بكر يوماً، ثم قام فاتكاً على قوسه وأنشد:

نعمَ القتيلُ إذا الرِّياحُ تناوَحَتْ تحتَ الإزارِ قَتَلْتَ يابنَ الأَزْوَرِ أَدَّهُ بِاللهِ ثُــمَّ قَتَــلْتَهُ لــمْ يَغدرِ أَدَّعُوتَــهُ بِـاللهِ ثُــمَّ قَتَــلْتَهُ لــمْ يَغدرِ

وأوماً إلى أبي بكر، فقال أبو بكر: والله ما دعوته ولا غدرت به ". وهذه الرواية تبيّن بوضوح أنّ الخليفة لا ينفي ما يذهب إليه متمم من أنّ أخاه قتل ظلماً، ولذلك يتبرأ من ذنبه. وقد أبدى أحد دارسي الرثاء في صدر الإسلام استغرابه من قول متمم فقال: "إنا وجدناه على الرغم من تديّنه يتّهم أبا بكر بالغدر" أ. وكأنّ التّديّن ينبغي أن يكون حائلاً دون التعبير الصريح عن الإحساس بالظلم! وعلى أية حال فقد كان الخليفة أرحب صدراً، وأكثر تفهّماً لما قاله متمم، فلم يبد استغراباً من قوله، أو ضيقاً.

وما دار بين متمم والخليفة لا يتعارض مع ما دار بينه وبين عمر بن الخطاب؛ إذ يُـروى أنَّ عمـر استنشد متمماً بعض ما قاله في أخيه، فأنشده، فقال بعد أن استمع إليه: "يا متمم، لو كنـت أقـول الشعر لسرّين أن أقول في زيد بن الخطاب مثل ما قلت في أخيك، فقال متمم: يا أمير المؤمنين، لو قتل أخي قتلة أخيك ما قلت فيه شعراً أبداً، فقال عمر: يا متمم، ما عزّاني أحد في أخي بأحسن مما عزّيتني بها"

٣- التعازي والمراثي، ٢٠، وانظر الكامل للمبرّد، ١٤٤٦/٣، وفيه، "ثمّ أتمّ شـعره فقـال..." والأغـاني، ٢٩٧/١٥، والتذكرة الحمدونية، ٢٤٩/٤، وتاريخ اليعقوبي، ١٣٢/٢. وانظر رواية تفسر معنى البيت في شرح ديـوان الحماســة للتبريزي، ٢٥٢/١، ٥٣٠، وخزانة الأدب، ٢/ ٢٥٠.

١- المصدر نفسه. وانظر ذيل الأمالي والنوادر، ١٧٨.

٢- الأغاني، ١٥/ ٣٠١.

٤- محمد أبو المحد علي، شعر الرثاء والصراع السياسي والمذهبي في صدر الإسلام، ٧٨.

٥- الشعر والشعراء، ٣٣٨، وانظر الأغاني، ١٥/٩٩٦، وأنساب الأشراف، ٢٣٥/٩، والتذكرة الحمدونية، ٢٠٠/٤. وفي طبقات فحول الشعراء، ٢٠٩/١، "... قال عمر، لو كنت شاعراً لقلت في أحى أجود مما قلت في أحيك، قال، يا

الروايتان لا تتعارضان من حيث دلالتهما على إحساس متمم بأن أخاه قتل مظلوماً، ولكن بعض الدارسين ذهبوا إلى أن في ما قاله متمم للخليفة الثاني دليلاً على اعترافه بردّته إلى وهذا استنتاج لم تؤدِ إليه قراءة النص"! ولم تبنِ مقدماتِه الرواياتُ التاريخية، بل هو حكم جاهز لحمته وسداه الرغبة في تبرئة خالد! فالروايات مختلفة اختلافاً بيّناً في ذكر ما قاله متمم، وهو اختلاف يفتح المجال لفهم أكثر من معنى. ولذلك نرجّح أن يكون الدافع إلى هذا الاختلاف رغبة بعض الرواة في جعل متمم يعترف، بطريقة ما، بردّة أخيه!!

أما بشأن الرواية التي أثبتناها، فما الذي يمنع من أن يكون مراد متمم الإشارة إلى أنّ زيداً قُتِل شهيداً في ساحات القتال، بينما قُتِل مالك مقيّداً، بطريقة بشعة، وبغير وجه حقّ؟!! ثم ألا يحقّ لنا أن نتساءل عن سرّ إعجاب عمر - وهو من هو في تشدّده في الدين - بما قاله متمم في أخيه، وعدم تعليقه على كون هذا المرثي مرتداً!! ومتى كان رثاء المرتدين ينشد أمام الخليفة، ولاسيما إذا كان الخليفة عمر!! بل إنّ الخليفة تأثر بشعر متمم في أخيه حتى سأله أن يصفه له، في بعض الروايات أ.

### رثاء مالك

أول ما يطالعنا في رثاء متمم لأحيه مالك هذا الإحساس بالقهر المتجلي بحالة الحزن المسيطرة عليه، وهي حالة تتمظهر بتجليات مختلفة في النصوص الرثائية، ولكنها تتأسس دائماً على الإحساس الشديد بالفقد نتيجة غياب مالك الذي يبدو وكأنه كان يمثل تكثيفاً لمعاني الوجود بالنسبة إلى الشاعر. ولذلك بدا فَقْدُ مالك، بالنسبة إلى الشاعر، حدثاً استثنائياً لا ينتمي إلى حدث الفقد المتكرر على مدى الأيام والدهور. حقاً، قد نجد في هذا الرثاء ذكراً لأناس ماتوا، ولكن الشاعر لا يجعل هذا الذكر في سياق التأسي، بل يضعه في سياق مختلف تماماً يزيد في عمق المأساة، بدلاً من أن يخفف أو يسعى إلى التخفيف من حدّقا. فهو يقول، مثلاً ":

أمير المؤمنين، لو كان أخي أصيب مصاب أخيك ما بكيته. فقال عمر، ما عزّاني أحد عنه بأحسن ممسا عسزّيتني". وفي الكامل للمبرّد(١٤٤٧/٣)"لو علمت أن أخي صار بحيث صار أخوك...".

١- حسين جمعة، الرثاء في الجاهلية والإسلام، ١٤٢، ومصطفى الشورى، شعر الرثاء في صدر الإسلام، ٥١.

٢ - التعازي والمراثي، ٢١.

٣- المجموع، ٨٣.

لَـــئِنْ مالِــكُ خَلَّــى علـــيَّ مكانَــهُ كهــولٌ ومُـردٌ مِـن بنِـي عَــم مالِـكٍ كهــولٌ ومُـردٌ مِـن بنِـي عَــم مالِـكٍ سُــقوا بالعقـارِ الصِّـرْفِ حتّــى تَتَـابَعوا وهَــون وحْــدي بعــدما كــدْتُ أُنْتَحِـي رحــالٌ أراهُــم مِــن ملــوك وسُــوقة محلى مثل أصحاب البَعوضة فاخمشي،

لَفِي أُسْوَةٍ، إِنْ كَانَ يَنْفَعُنِي الأَسَى وَأَيْسَارُ صَدْق لَو تَمَلَّيْتُهم رضَى الأَسَى كَدأْبِ ثَمودٍ إِذْ رَغا بكرُهُمْ ضُحَى كَعلى السَّيفِ حَتّى يبلغ الجَوْف والحَشا خَبَوا بعدَما نالوا السَّلامة والغِنَى لكِ الكِ الويلُ، حُرَّ الوجهِ، ولَيَبْكِ مَنْ بَكَى آ

فالشاعر لا يتأسى بذكر من احتطف الموت من أقربائه، بل يستحضر ذكراهم بذكر مالك ليعمّـق من الإحساس بحالة الفقد التي يعانيها! ذلك لأنه بحدثنا، فيما بعد، عمّا يهوّن وجده؛ وهو أنّ الناس جميعاً إلى الموت. ولكن ينبغي أن نلاحظ أنه هنا لا يتعزّى عن مالك، بل يبيّن أنّ الذي منعه من قتل نفسه حزناً على أخيه، هو أنّ الموت مصير الناس جميعاً! وهو بهذا القول يكشف عن أنّ رغبة في قتل نفسه قد راودته من شدّة حزنه، فلقد أخذ به الحزن كلّ مأخذ، حتى لم يعد يقوى على مواجهته! ولذلك لا يكفّ عن البكاء، بل إنه يطلب من هذه التي يخاطبها أن تخمش "حرّ الوجه" حزناً على أخيه ورفاق أخيه، ويلفت إلى أنّهم وحدهم وهم أصحاب "البعوضة" - من يستحقّ البكاء! فهو، إذن، يدعو إلى البكاء بشكل صريح وواضح. ويمكن أن يفهم "خمش الوجه" في هذا السياق - بعيداً عن الطقوس الجنائزية التي تحدثنا عنها الروايات - على أنه تعبير عن الإحساس بالذلّ والانكسار.

وإذا لم يكن الشاعر قد سمّى تلك التي يطلب منها أن "تخمش الوجه" فلأن ذلك لا يعنيه، فهو لا يطلب ذلك من شخص محدّد، إنه يطلبه من المجتمع، هذا المجتمع الذي ينطق بلسان امرأة، أو رفيق، أو خليل، أو عاذلة، أو عاذل... لا فرق بين أن يسمّى الشاعر أحداً، أو أن يذكره بصفته، فالمهمّ أن يعبّر عما يريد، ومن خلال هذا الفهم يمكن أن نفهم قوله لأم خالد، بغضّ النظر عن كونما امرأته، أو غير امرأته، أو أمرأته أ:

١- المرد، جمع أمرد، وهو الشاب في أول شبابه، إذ لم تنبت لحيته بعد. الأيسار، جمع ياسر، وهو الجازر الـــذي يلــــي
 قسمة جزور الميسر.

٢- العقار، عقار كلّ شيء خياره، والصرف، الخالص من كلّ شيء

٣- البعوضة، ماءة لبني أسد قريبة القعر(معجم البلدان، ١/٥٥١) وبمذا الموضع كان مقتل مالك.

٤ - البعوضة ، ٨٨، ٩٨.

أَفِي مَالِكِ تُلحينَنِي أُمَّ خَالَدِ؟ وإنْ أَمَرَتْنِي بِالعَزَاءِ عَوائِدِي أَخٍ لِي كُصَدْرِ الهندوانيِّ ماجِدِ أَقُولُ لِهَا لَمَّا نَهَتْنِي عَنِ البُكَ ذَرِينِي فَإِلاَّ أَبْكِ لَمْ أَنْسَ ذِكَــْرَهُ ذَرِينِي فَكَمْ مِنْ صَالِحٍ قد رُزِئْتُهُ

وهنا يستحضر متمم، مرّة أحرى، ذكر من فقدهم من الأحبة ليهيّج أحزانه بذكرهم، لا ليخفف من حدّة حزنه المتصاعد على أخيه. ولذلك هو ينكر، منذ البداية، على هذه العاذلة أن تلومه على بكاء مالك. هو لا ينكر عليها أن تلومه على البكاء من حيث هو فعل دالّ على الحزن والجزع، لا يليق برجل مثله و لاسيما أنه يوضح لها أنّ عدم البكاء لا يعني انعدام الحزن بل ينكر أن تلومه على بكاء "مالك" بالذات، لأنه يرى في موته حدثاً استثنائياً - كما قلنا من قبل يليق به حزن استثنائي لا يقبل اللوم، أو العزاء. وهو يرى في لوم هذه العاذلة دليل عجزها عن الإحساس بمعنى فقد الأخ؛ ولذك لا يخبرها بما قد تكون على علم به، من أنّ الموت هو المصير الذي لا مناص منه، بل يحاول أن يوضح لها معاناته من خلال دفعها إلى تخيّل موقفه، بتذكيرها بأنّ فقدها أخوقما احتمال قائم، وغير بعيد الحدوث، في أية لحظة.

في موضع آخر يعبر الشاعر بشكل أكثر وضوحاً عن كونه يستحضر ذكر أعزائه الراحلين لتعميق حزنه، لا للتخفيف منه، إذ يقول أ:

أراكَ قَدِيماً نَاعِمَ البَالِ أَفْرَعَا ولَوْعَةُ حُرْنٍ تَتْرُكُ الوَحْهَ أَسْفَعا خِلافَهِمِهُ أَنْ أَسْسِتكِينَ وأَضْسِرَعا خِلافَهِمِهُمُ أَنْ أَسْسِتكِينَ وأَضْسِرَعا ﴿ تَق ولُ ابنةُ العَمريِّ مالَكَ بعدَما فقلتُ لها طُولُ الأَسَى إذْ سَالْتِي وفَقْدُ بُني أُمِّ تَداعَوا فَلَمْ أَكُنْ

١- رزئته، نكبت به. الهندوانيّ، يريد السيف الهندواني.

٢- رزئته، نكبت به. الهندوانيّ، يريد السيف الهندواني، ١١٣، ١١٤.

٣- رواية الديوان، "أراك حديثاً" وأثبتنا رواية أمالي اليزيدي والجمهرة لأنها أكثراً انسجاماً مع السياق، من وجهة نظرنا. أفرعا، كثير شعر الرأس، كناية عن الشباب.

٤ - اللوعة، حرارة الوحد. يقال، لاعه كذا فالتاع. أسفعا، من السَّفعة، وهي سواد يضرب إلى الحمرة.

٥ - تداعوا، يريد تبع بعضهم بعضا. خلافهم، يريد بعدهم. أضرعا، من الضرع، وهو الذل والاستكانة.

الحزن، أو آثار هذا الحزن، قبل فقد مالك، بل كان "ناعم البال أفرعا". ولئن كان الشاعر، في البيت الثالث، يبدو وكأنه يحاول أن يظهر قدراً من التجلُّد، فإنَّ البيت الأول يوحي بنفي إمكانية ذلك، كما أنَّ الأبيات التالية جاءت لتؤكد أنَّ حالة الحزن قد استغرقته تماماً. ثم إنه لم يتحدث عن صبر أو تحلَّد، بل نفي أن "يستكين ويضرع"، نفي أن يستطيع مصابه أن يذلُّه، والإشارة إلى الذلُّ لا ترتبط بـــالحزن على الفقيد بقدر ما ترتبط بحادثة الفقد ذاها، فلقد قتل مالك-وهو سيّد قومه- بطريقة بشعة من قِبَـل بعض سادات "قريش"، و لم تعاقب السلطة "القرشية" هذا القاتل، و لم يستطع الشاعر أن يفعل شيئاً إزاء موقف السلطة هذا، فلم يثأر لأحيه في ظلُّها. هذا أمر يؤدي إلى الإحساس بالذلُّ، ولاسيما عند شاعر بدوي شبّ في ظلال قيم بدوية ترى في العجز عن الثأر ذلاً شديد المرارة قد لا يقوى علي تحمّله. ومتمم يشير إلى هذا الظلم بقوله :

تَحْتَ الإزار قَتَلْتَ يَا بِنَ الأَزْور

نعْهِمَ القَتِيلِ أَ إِذَا الرِّيكِاحُ تَناوَحَكَ 

كما أنه يشير إليه، ويعاتب قومه الذين لم ينهضوا إلى الثأر، بعتاب لا يخلو من معيني التحريض، يقو ل `:

أَذابَتْ عَبيطاً مِنْ دَم الجَوْفِ مُنْقَعا " لأعْظَمَ منها ما احْتَسَى وتَجَرَّعانُ فَيَغْضَبَ مِنكُمْ كُلُّ مَن كِان مُوجَعا "

فَإِنْ يَكُ حِزِنٌ أَو تَتَابُعُ عَبْرَوَ تَجَرَّعْتُهِ ا فِي مالِكِ واحْتَسَ يْتُها أَلَهِمْ تَانُّتِ أَخْبَارُ الْمُحِلِّ سَرَاتَكُمْ

لقد تجّرع هذا الظلم لأنه لا سبيل إلى الثأر، وما يؤلمه أنّ قومه لم يغضبوا لمالك، لقد كان عليهم-كما يرى- أن يثأروا له. هذا ما كانت تقتضيه أعراف الجاهليّة وقيمها، وهــذا مـا وقفــت القـيم

١- الجحموع، ٩١.

٢ - المصدر نفسه، ١١٨.

٣- العبيط، الدم الطري. النقع، المحتمع.

٤ - تحرّع، احتسى بمرارة وعلى مضض.

٥- الْمُحِلّ، هو قدامة بن الأسود، وقد مرّ بمالك وهو قتيل فلم يواره، ونعاه كأنه شامت(الخزانة، ٢٦/٢).

الإسلامية حائلاً دونه، فخلّفت في قلبه غصّة حزن لم تستطع الأيام أن تخفف من آلامها. ولذلك بـــدا متمم مرتبطاً بالجاهليّة وقيمها في رثائه لأخيه، غير ملتفت إلى القيم الإسلامية التي كان من المفترض أن تترك ظلالها على هذا الرثاء. النظام الإسلامي ضيّع له حقّاً، ما كان يمكن أن يضيع في النظام الجاهلي.

والقول إن غياب الأثر الإسلامي في شعر متمم يعود إلى عدم تأثره بالإسلام لكونه من شعراء البادية الذين كان أثر الإسلام في أشعارهم باهتاً، في أحسن أحواله، قول يتجاهل التوتر الشديد في العلاقة بينه وبين السلطة الإسلامية، بسبب موقفها السلبي من مقتل أحيه. فهذا موقف من شأنه أن يجعل الشاعر في شك من قدرة السلطة على تطبيق منظومة القيم الإسلامية التي ترفع من شأنها، لتكون نظاماً متكاملاً يضمن الحقوق. وعندما تمنع السلطة متمماً من الثار لأخيه، ولا تقتص من قاتله، ستبدو كأنها هي التي تحكم منظومة القيم وليس العكس، وهذا ما يفرع تلك القيم من محتواها الحقيقي، لتبقى مجرد قيم نظرية لا يعول عليها، وعندئذ تبدو القيم الجاهلية، التي حربها الشاعر، واختسر صلاحيتها، أكثر إغراء، وأولى بأن يتمسك ها.

لذلك كله راح متمم يرثي مالكاً رثاء حاراً، ليس لكونه أخاه فحسب، بل لكونه مثالاً أعلى تتجسد فيه منظومة كاملة من القيم العليا التي كانت تحكم المجتمع العربي. متمم يبكي تلك القيم السي كان من شأنها -لو كتب لها البقاء - أن تخفّف من حدّة إحساسه بالفقد. ولنستمع إلى هذه الأبيات من قصيدة له قدّمها ابن سلام على مراثيه أ، وقال عنها ابن قتيبة إنها "من أحسن ما قال " وحظيت بإعجاب صاحب التعازي والمراثي، فقدمها على مراثي متمم كلها ". يقول أ:

فَتِيَّ غَيْرَ مِبْطَانِ العَشِيَّاتِ أَرْوَعَا إذا القَشْعُ مِنْ بَرْدِ السَّماءِ تَقَعْقَعا الْ لقد كَفَّنَ المِنْهَالُ تَحْتَ رِدائِدِهِ ولا بَرَمَا تُهْدِي النِّسَاءُ لِعِرْسِدِهِ

١- طبقات فحول الشعراء، ٢٠٩/١.

٢- الشعر والشعراء، ٣٣٨/١.

٣- التعازي والمراثي، ١٣، وانظر أيضاً ص، ١٥.

٤- المجموع، ١٠٦، وما بعدها.

٥ - المنهال، هو ابن عصمة الرياحي، كفّن مالكاً في ثوبيه حين رآه مقتولاً، وكذلك كانوا يفعلون، يمرّ الرجل بالقتيل، فيلقي عليه ثوبه يستره به. غير مبطان العشيّات، لا يعجل بالعشاء، ينتظر الضيفان. الأروع، الذي إذا رأيته راعك بجماله وحسنه.

لَبِيْ بُ أَعِانَ اللّٰ بُ منهُ سَماحَةً وَرَاهُ كَصَدْرِ السَّيْفِ يَهْ تَرُّ لِلنَّدَى ويوماً إذا ما كَظَائُ الخَصْمُ إِنْ يَكُنْ وورماً إذا ما كَظَائُ الخَصْمُ إِنْ يَكُنْ ووانْ تَلْقَهُ فِي الشَّرْبِ لا تَلْقَ فاحِشاً وإِنْ تَلْقَهُ فِي الشَّرْبِ لا تَلْقَ فاحِشاً وإِنْ ضَرَّسَ الغَزُو الرِّحال رَأَيْتَهُ وَمِا كَانَ وَقَافاً إذا الخَيْلُ أَجْحَمَتُ وولا بِكَهَا اللَّهُ عَلَى مَا لَا تَبْرِي الْ لِمَالِكِ وَقَافاً اللَّهُ عَلَى الْ لِمَالِكِ وَقَافاً فَعَيْنَى قَالِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْ لِمَالِكِ وَقَافاً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ ا

خصيْبُ إذا ما راكِبُ الجَدْبِ أَوْضَعا المَا لَهُ عَدْدُ عندَ الْمُرِئِ السُّوْءِ مَطْمَعا الْمُ تَحِدُ عندَ الْمُرئِ السُّوْءِ مَطْمَعا الْمُصِيرِكَ مِنْهم، لا تَكُن أُنْتَ أَضْيَعا الْمَالَّ فِي اللَّمَا الْمُلْعِيا الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ اللَّهِ اللَّمَا الْمَالِكِ اللَّمَا الْمُعَالِكُ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا الْمُعَلِّمُ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا الْمُحَمَّلُمُ اللَّمَا الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّمَا الْمُحَمِّلُمُ اللَّمَا الْمُحَمَّلُمُ الْمُعَلِمُ اللَّمَا الْمُحَمَّلُمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّمَا الْمُحَمِّلُمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَا الْمُحَمِّلُمُ اللَّمَا الْمُحْمَالُمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمَا الْمُحَمِّلُمُ اللَّمِ اللَّمَا الْمُحْمَالُمُ الْمُلْمُعِلْمُ الْمُحْمَالُمُ الْمُحْمِلِمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ الْمُحْمَالِمُ الْمُحْمَالُمُ الْمُحْمِلُمُ الْمُحْمَالُمُ الْمُحْمِلُمُ الْمُحْمِلُمُ الْمُحْمِلُمُ الْمُحْمِلُمُ الْمُحْمَالُمُ الْمُحْمَالُمُ الْمُحْمِلُمُ الْمُحْمِمُ الْمُحْمِلُمُ الْمُحْم

١- البرَم، الذي لا يدخل مع القوم في الميسر، وهو ذم وجمعه أبرام. تمدي النساء، أي ليس ممن تعطي النساء زوجــه لحماً في شدّة الشتاء. القشع، النطع. تقعقع، سُمِع له صوت ليبسه. وجعل مالكاً أصلاً في الميسر، فعرســه تمـــدي إلى النساء، ولا تُهدي النساء، ولا تُهدي النساء، ولا تُهدي النساء إلى عرسه.

٢- اللبيب، العاقل. السماحة، الجود. الخصيب، الرّحب الفناء، السهل السخيّ. أوضع، أسرع، والإيضاع السير السيريع. يقول إذا ما أتاه مجدب مسرع وحده حصيباً مربعاً.

٣- كصدر السيف، أراد السيف نفسه، فاحتزأ بذكر الصدر. قال المبرد(الكامل، ٢٤٥/١)، "وتأويل ذلك أنه يتحررك تحرّك سرور لفعل الخير". وقال المفضل(شرح اختيارات المفضل، ٢١٦٩/٢)، "والمعنى أنه ينفذ في إقامة المروءة، والكشف بالعطية نفاذ السيف في الضريبة".

٤ - كظّك، بلغ منك غاية الغمّ، حتى يقطعك عن الكلام. الخصم، يقال للجمع والمفرد والمذكر والمؤنث. يكن، يعين أخاه. يريد إن كان مالك ناصرك فلن يغلبك الخصم.

٥- الشرب، القوم يشربون. يقال للرجل الذي يتبرّم بالناس ويتقذر منهم، "إنه لقاذورة" و "إنه لذو قاذورة" لسوء خلقه. المتزبع، سيئ الخلق الذي يؤذي الناس ويشارّهم. قال المفضل(شرح اختيارات المفضل، ١١٧١/٢)، "يقول، وإن اختلط بـــ"الشرب"-وهو القوم الذين يشربون- وحدته سمح الخُلُق، ليّناً هيّناً، لا يأتي بالفحشاء عليهم. بل تراه جميل العجرة، حميد الصحبة".

٦- ضرّس، كدّح وأثّر فيهم. الصّدق، الصلب. السميدع، الجميل الشجاع، المديد القامة. الطائش، الخفيف. المدفّع، المدفوع.

٧- أجحمت، حبنت وكفّت. وأراد بالخيل أصحابها. المدفّع، المدفوع يرغب عن حضوره لجبنه.

٨- الكهام، الكليل، أي ليس سلاحه بكليل عن عدوّه. البزّ، السلاح. الحاسر، الذي لا سلاح عليه. المقنّع، لابس
 السلاح واللأمة.

وَهبَّت شِ مالاً من تُحاهِ أظايف ولِلشَّرب فابكي مالكاً ولِبُهْمَة ولِلشَّرب فابكي مالكاً ولِبُهْمَة وضَائِهُ أَذَا أَرْغَدى طُرُوقاً بَعِيرَهُ وَأَرْمَلَة تَمْشَي بِأَشْعَثَ مُحْشَلِ

إذا صادَفَتْ كف الفيض تقفعا المسيض تقفعا المسديدِ نَوَاحيهِ على مَنْ تَشَجَعا الموحد وعَانٍ تُصوَى في القِد حيى تَكنَّعا المحكون المُسلة قد تَضَوَعا المُحد وعا المُحد والمُحد والمحدود المُحدود والمحدود والمحدود

تتجلى في مالك مجموعة القيم العليا التي قد تحويها كلمة "المروءة" غير أن ثمة صفتين أساسيتين يركّز عليهما متمم في هذه الأبيات، وفي الأبيات الأخرى من هذه القصيدة؛ هما الكرم والشجاعة. ويأتي تأكيدهما في مقابل إحساس مالك بانتفائهما، ليس نسبة إلى قومه الذين لم ينصروا مالكاً، فحسب، بل، بالنسبة إلى المجتمع القبلي الذي يشهد تمدّم دعائمه بسكون وصمت، أيضاً. وهكذا يصير غياب مالك غياباً للمروءة في إحدى أهم تجلّياتها؛ وهي إغاثة الملهوف! فلا يجد متمم نصيراً له. لقد كان مالك خصيباً للمجدب، نصيراً للمظلوم، عوناً للمحتاج، سنداً للأرملة، أباً لليتيم، نديماً رائعاً للشرب؛ لبيباً، سمحاً. وبغيابه غابت تلك الخصال العظيمة كلها، وحقّ لمتمم، ولكلّ هؤلاء الذين يذكرهم، أن يبكوا مالكاً، أو أن يبكوا أنفسهم بعد مالك.

وينبغي ألا يصرفنا ذكر متمم للشرب ومجالسه، عن غايته الأساسية، إلى البحث في مسألة الترام مالك، أو عدم التزامه، بالإسلام، لنبني على ذلك حكماً بشأن ما أثير من حدل حول ردّته! ذلك أننا أمام نص مراوغ، نص فني، ولسنا أمام نص تاريخي. وذكر الخمر ومجالسها تقليد فنّي درج الشعراء على استخدامه. ويمكن أن نتذكر في هذا المقام قصيدة البردة لكعب بن زهير، فقد أنشدها بحضرة الرسول(ص) وجماعة من أصحابه، وشبّه فيها ريق محبوبته بالخمر، ومع ذلك، فلم يعاتبه السنيّ

١- أظايف، جبل فارد لطبئ، طويل أخلق أحمر على مغرب الشمس من تنغة، وكانت تنغة مترل حاتم الطائي (معجم البلدان، ١٩/١).

٢ - وللشرب، أي من أجلهم. البهمة، الشجاع. تشجّع، تفعّل من الشجاعة.

٣- في شرح الحتيارات المفضل(١١٧٣/٢)، قال الأصمعي، "إذا ضلّ الرجل أرغى بعيره، أي حمله على الرغاء، لتجييسه الإبل برغائها، أو تنبح لرغائه الكلاب، فيقصد الحيّ". العاني، الأسير. ثوى، أقام. القدّ، السير من الجلد، أراد القيد.
 تكنّع، تقبّض. يعنى حتى يبس القيد على جلده. وهو كناية عن الخضوع للمذلة، لأن صاحبه يتضاءل.

٤ - الأشعث، المتلبد الشعر، يريد ولدها، وقد بدت عليه آثار الفقر والجوع. المحتّل، الذي أسيء غذاؤه. الحبارى، نــوع من الطير. تضوّع، تفرّق، أراد شعره.

الكريم(ص)، ولم يعلّق على ذلك، وكذلك فعل أصحابه الكرام. ولا ريب في أنه قبلوا ذلك منه باعتباره تقليداً فنيّاً جاهلياً، لا بوصفه اعترافاً منه بتقبيل المرأة وشرب الخمر! وكذلك نحد ذكراً للخمر في قصيدة لحسان بن ثابت، وهو شاعر الرسول(ص) والدعوة الإسلامية، حيث يقول في أثناء حديث عن شعثاء أ:

ونَشْ رَبُها، فَتَثْرُكُنِ اللَّهِ كَا وأُسْداً مِا يُنَهْنَهُنِ اللَّقِاءُ

وأعرف أنّ هذا الاستشهاد سيكون محلّ اعتراض لكثيرين ممن يقتنعون بأنّ هذه الأبيات من مقدمة القصيدة، وقد أثيرت شكوك كثيرة بشأن نسبتها إلى الإسلام، حتى لقد استقرّ في الأذهان ألها نُظمت في الجاهلية! وهي شكوك لم تؤدِ إليها القراءة الدقيقة، بقدر ما أدى إليها الإحساس بأنه لا يصحّ لشاعر مثل حسان أن يذكر الخمر التي حرّمها الإسلام في قصيدة إسلامية. ولم يكن نفي نسبة هذه المقدمة إلى قصيدة حسان الإسلامية نتيجة دراسة لها، أو بحث في بنائها الفني، بل كان حكماً حارجاً عن السنص، مؤسساً على اعتقاد مسبق، وغير فني. وما أدرانا، فقد يكون هذا الاعتقاد خلف نسبة نصوص إسلامية أحرى إلى الجاهلية!! ولست أريد أن أبحث في نسبة هذه المقدمة، فلقد كفاني مؤونة ذلك باحث حادّ، فخلص إلى القول: "... يمكن الاطمئنان إلى أنّ مقدمة هنرية حسان هي جزء أصيل منها، على السرغم من إشكالية نسبتها إلى الجاهلية..." ...

ولا يملّ متمم من إعادة النظر في بناء صورة الإنسان النموذج، التي يمثلها مالك، فيفصّل في حانب هنا ويوجز في آخر، ليعود في موضع آخر إلى التفصيل فيما أوجز فيه من قبل، والإيجاز في ما فصّل، وكأنه يسعى-أو هو يسعى بالفعل- إلى إعطاء أخيه صفة الكمال المطلق. وانظر لاميته الي يقول فيها":

٢- فاروق إسليم. "قلق الانتماء في همزية حسان بن ثابت الأنصاري، قراءة في توثيق النص القديم وتأويل". بحلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية - سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية. المجلد، ٢٩، العدد، ٢ (٢٠٠٧) ص، ١٤٩. وانظر أيضاً ذكر الخمر في الرثاء في أبيات لمنقذ الهلالي في الوحشيات، ١٤٤. وانظر ذكر الخمر في قصيدة للشماخ بن ضرار، ديوانه، ٢٥٦.

۱ - ديوانه، ۱۷/۱.

٣- المجموع، ١٣٢.

#### 

فستلاحظ أن غياب مالك يعد غياباً للقيم التي يمثّلها، وغياباً للرجل المثال الذي كان يشكل ضمانة لحياة أكثر استقراراً وأمناً، وكأن متمماً يريد بذلك أن يكشف عن صورة الحياة بعد غيابه! فغيابه يبدو حدثاً "كارثيّاً" لا يمكن بحال من الأحوال أن يجعل الحياة الإسلامية أكثر التزاماً بالدعوة الجديدة، وأكثر قرباً من الحياة "النموذج" التي جاء الإسلام ليبنيها للإنسان. ولذلك كلّه ينبغي أن يفهم هذا الرثاء في إطار الاحتجاج على مقتل مالك، وفي إطار الدعوة إلى الثأر له.

لقد كان حزن متمم على مالك شديداً، وكان مالك رجلاً يمتاز بخصال بحعل من الصعب مل الفراغ الناتج من غيابه؛ قيل إن عمر بن الخطاب سأله يوماً: "إنك لَجَزْلٌ، فأين كان أحوك منك؟ فقال: كان، والله، أحي في الليلة ذات الأزيز والأصوات والصُّرّاد أ، يركب الجمل الثَّفال بين المَزادَتيْنِ المُتَلونتَيْنِ ، ويَحْنُبُ الفَرَسَ الجَرُور ، وعليه الشَّمْلَةُ الفَلوتُ ، وفي يده الرّمح الثقيل (وفي روايات أحرى الخَطِل )، حتى يصبح مُتهللًا. ولقد أُسِرتُ مرّة في بعض أحياء العرب فمكثت فيهم سنة أحدثهم وأُغنيهم، فما أطلقوني. فلما كان بعدُ، وقف عليهم مالك في شهر من الأشهر الحرم، فحادثهم ساعة ثم استوهبني منهم، وهم لا يعرفونه، فوهبوني له، فعلمت أنّ ساعة من مالك أكثر من حول من ".

ويروي أبو الفرج حكاية الأسر، فيشير إلى جمال مالك وظرافته، وحسن تصرفه^، كما أنّ ثمّـــة روايات أخرى قد تعمدت أن تلفت إلى هذا الجمال، ففصلت القول فيه بعض التفصيل، كما نجـــد في

١- العزّاء، من اعتزى و تعزّى أي انتسب. والزمن الحل، زمن الجدب.

٢ - الأزيز، البرد. الصّراد، ريح باردة مع ندى. الثفال، البطيء الذي لا يكاد ينبعث.

٣- المزادتين المتلونتين، يريد المشدودتين على حنبي البعير.

٤ - الجرور، الذي لا يكاد ينقاد مع من يجنبه، وإنما يَجُرّ الحبل.

٥ - الشملة، كساء أو مئزر يتشح به، الفلوت، الصغيرة التي لا ينضم طرفاها ولا تكاد تثبت على لابسها.

٦- قال الجاحظ في البيان والتبيين(٣٠/٣)، "ولا يحمل الرمح الخَطِل منهم إلا الشديد الأيد(القوي) والمُدِلُ بفضل قوتـــه
 عليه، الذي إذا رآه الفارس في تلك الهيئة هابه وحاد عنه..."

٧- التعازي والمراثي، ٢١، وانظر الأشباه والنظائر، ٣٤٦/٢. وانظر الحديث باختصار، وبعض الاختلاف في الألفاظ، في البيان والتبيين، ٣٥/٣، والكامل للمبرّد، ١٤٤٨/٣، والعقد الفريد، ١٣٦/١، والتذكرة الحمدونية، ٢٠/٤، ومعجم مقاييس اللغة، ١٧/١ مادة "أف".

٨- الأغاني، ١٥/٠٣، ٣٠١.

هذه الرواية التي تذهب إلى أنّ متمماً سئل: "أين كان مالك منك؟ فقال: ساعة واحدة-والله- من مالك مثل حول متي مجرّم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: أسرت في بعض أحياء العرب، فأقمت حولاً محموعة يداي إلى عنقي، فلما كان الشهر الحرام جاء مالك لفدائي، فلما أشرف على الحيّ ونظروا إلى مجاله لم يبق فيهم قاعد إلاّ قام، ولا ذات خِدْر إلاّ كشفت سجف خدرها لتنظر إليه، فلما كلّمهم وسمعوا فصاحته وبيانه أطلقوني له بغير فداء، فعلمت أنّ ساعة منه خير من حول مني".

وينبغي ألا تؤخذ هذه الروايات من حيث هي وثائق تاريخية، بل من حيث هي صياغة فنية لحدث تاريخي-أو قد يكون تاريخياً! - تعبّر عن صورة مالك كما استقرّت في الوجدان الجمعي، وهي لذلك تعكس التعاطف معه، وتدلّ على عدم اقتناع بردّته، وعلى إحساس بلا شرعية الطريقة التي قتل بها. ويبدو بوضوح أنّ الاختلاف بين هذه الروايات يرجع إلى تنوّع أساليب الرواة في صياغة الحدث وفقاً لما كانوا يرون أنه أكثر تأثيراً في جمهور المتلقين. أما الحادثة نفسها فقد لا تعدو أن تكون أكثر مما رواه ابن عبد ربّه: "غزا قيس بن شرقاء التغليي فأغار على بني يربوع، فأسر متمم، فوفد مالك على قيس في فدائه فقال:

هَلْ أَنْتَ يِا قَيْسُ بِنُ شَرِقًاءَ مُنْعِمٌ أَوْ الجَهْدُ إِنْ أَعْطَيْتَهُ أَنِتَ قَابِلُهُ ؟

فلمّا رأى وسامته وحسن شارته قال: بل منعم، وأطلقه ً.

## الماضي والحاضر

يبدو مالك، من حلال شعر متمم، كأنه حياة بأكملها، حياة تشعّ بالمحبة والطمأنينة، كان مستمم يتلمّس فيها قيم وجوده "الأونطولوجية" التي لا سبيل إلى الاستعاضة عنها بغيرها، ولذلك بدت لحياته بعد فَقْد مالك ضرباً من العبث المرّ الذي تفقد فيه الذات مسوّغات وجودها، فيتساوى عندها الوجود والعدم. فيقول ":

ولَسْتُ أُبِالِي بعدَ فَقْدِي مالكًا أُمَوْتِيَ نَاء أَمْ هدو الآنَ واقِعُ

١ - الأشباه والنظائر، ٣٤٦/٢.

٢ - العقد الفريد، ٢١٧/٥.

٣- الجحموع، ١٠٥.

فقدُ مالك جعل الشاعر غريباً، وحيداً، وفي غربة وحدته لم يكن أمامه إلاّ أن يتأمــل في وحــوده الباطني الذي كان غائباً خلف ألوان الطموحات والأمان. وفي مثل هذا الموقف يطفو الماضي عليي سطح الحاضر، ويمثل بين يدي صاحبه، ويبدو بمترلة الشيء الوحيد الذي يمتلكه، لأنه الشيء الذي يعبّر عما هو كائنه '. ولكنّ ماضي متمم لم يكن منفصلاً عن أحيه مالك، بل كان يدور في فلكه، ويستمدّ قيمته من خلاله. وهو لم يحدثنا في أشعاره الإسلامية عن أية إنحازات حققها بمفرده في الماضي. ولذلك لم يكن بوسعه أن يستعين بغني الماضي على مواجهة إقفار الحاضر، بل إن إحساسه بغني الماضي الـــذي كان يستحضره راح يعمّق إحساسه بإقفار الحاضر الذي يعيشه. يقول  $^{'}$ :

وكان جناحي إن نهضت أقلّين ويحري الجناح الريش أن يترّعا وَعِشْ نَا بِخَيْ رِ فِي الْحَيِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ وَقَبْلُنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مِنَ اللَّهُر حتَّى قِيْلُ لَنْ يَتَصَلَّعا عُ لِطُولِ اجْتِماع لَمْ نَبِتْ لَيْكَةً مَعا" فَقَدْ بَانَ مَحْمُ وداً أُحِيى حِينَ وَدَّعا

وكُنَّـــا كَنَـــــدْمانَيْ جُذَيْمَـــةَ حِقْبَـــةً فَلَمِّ ا تَفَرَّقُنُ ا كَالِّهِ وَمَالِكَ ا فَانْ تَكُن الأَيّامُ فَرَوَّقْنَ بَيْنَنَا

ذهب الأخ والنصير بذهاب مالك، وصار الاستنجاد به يرتد على صاحبه صدى مثقلاً بالحسرة. كان مالك جناح متمم، وبفقده انعدمت قدرته على الفعل! هذا ما تكشف عنه المفارقة التي يقيمها بين الماضي "السعيد" والحاضر "الحزين"، ماضي "حضور" مالك و حاضر "غيابه". الحاضر المثقل بشدّة الإحساس بالزمن نتيجة الفقد. فالسعادة "تخلق ضرباً من الانسجام بين الذات والعالم الخارجي"،

١ - انظر مشكلة الإنسان، ٨٤.

٢- الجموع، ١١١.

٣- يقول، "كنت إذا أجبتَ أسمعتَ المستغيث بك، ولم تحوجه إلى إعادة". تجيب وتسمعا، المعنى فيه تقديم أي، تسمع وتجيب" (شرح اختيارات المفضل، ٢/ ١١٧٦)

٤ - ندمانا جذيمة، هما مالك وعقيل ابنا فارج بن كعب بن القين، وجذيمة، هو جذيمة بن الأبرش، وكان يسمى الوضّاح لبرص كان به(انظر التعريف في جمهرة الأنساب،٣٧٩، والأغابي، ٥١/٥،٣، و ٣١١). وكان مالك وعقيــل قــد ردًا على جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي، فحكمهما فاختارا منادمته، فكانا نديميه دهراً ثم قتلهما.

٥ - لطول احتماع، أي بعد طول احتماع، وقد تأتي اللام بمعنى بعد.

٦- مشكلة الإنسان، ٣٥.

وهذا ما جعل الشاعر في غفلة عن الإحساس بالزمن، فتوهّم أنه بمنأى عن الصيرورة، وبمنجي من الموت الذي يصيب الآخرين. وبغياب مالك انتفى الانسجام ليقوم التنافر بين الشاعر والحاضر، وهـــذا ما جعل الشاعر أشدّ تعلقاً بالماضي، ويمكن أن نلاحظ ذلك من خلال تكرار الفعل الناقص، ومن خلال تحولات الضمير في خطابه، وطغيان ضمير الجماعة الرابط بينه وبين أخيه، والذي لم يقطعه سوى الموت في الشطر الأحير حيث يعود الضمير إلى مفرد. هذا التعلُّق بالماضي هـو تعلُّـق بمالـك، ولذلك راح متمم يجتهد في بثُّ الحياة في هذا الماضي من خلال الدعوة بالسقيا لقبر مالك':

أَقــولُ وقَــدْ طَــارَ السَّــنا في رَبابــه وحَــوْنٍ يَسُـــُ المَــاءَ حتَّــي تَرَيَّعــا ّ تُرَشِّحُ وَسُمِيًّا مَنَ النَّبِتِ خِرْوَعِا الْتَرْتِ خِرْوَعِا الْتَرْتِ خِرْوَعِا الْمُ فَــرَوَّى جبـالَ القُـرْنتين فَضَـلْفَعا°

سَــقَى اللهُ أَرْضَاً حلَّها قَـبرُ مالِكِ فِهَابَ الغَـوادي المُـدْجناتِ فَأَمْرَعا" وآتُـــرَ سَـــيْلَ الـــوادِيَيْن بديمَـــةٍ فَمُحْتَمَع الأَسْدامِ مِنْ حَوْلِ شَارِعِ فَ والله ما أَسْ قي البلادَ لِحُبِّها ولك نَّني أَسقى الحَبيْ بَ المُودَّعا

وليست الدعوة بالسقيا هي ما يلفت في هذه الأبيات، بل الدعوة بشمولية هذه السقيا لتعمّ مناطق متباعدة، والتركيز على أن يكون هذا المطر قادراً على إخصاب تلك الأراضي وبعث الحياة فيها من جديد. وكأن متمماً لا يدعو بالسقيا لقبر مالك، بل يدعو لكلّ بقعة أرض وطئها مالك، أو كأنه كان يرى أنَّ قبر مالك يمتدّ في الأرض مساحة تليق بمكانته في الحياة، ولذلك فالأرض كلها قــبر لمالــك،

١- المجموع، ١١٢، ١١٣.

٢- السنا، ضوء البرق. الرّباب، السحاب، أو الذي تراه دون السحاب كالدّخان والغمام. الجون، السحاب الأسود. يسح، يصبّ. ترّيع، تراجع، أو جاء وذهب.

٣- النُّهاب، جمع ذِهْبة، وهي السحابة الغزيرة. الغوادي، التي تغدو بالمطر. المدجنات، السحاب التي تــأق بالـــدّجن، والدَّجن تغطية السماء بالسحاب. أمرع، أخصب وأتى بالخصب. ومطر مريع، إذا كان فيه خصب.

٤- آثر، من الأثرة. الديمة، المطر يدوم أياماً بلا ريح فيكون مستوياً، وهو أحمد المطر. ترشح، تربّى وتُنبت، أحذ مـن النماقة الراشح وهي التي معها ولدها. الوسمي، أول مطر يقع على الأرض، وهو الذي يسم الأرض بالنبات. الخــروع، اللين من كلّ شيء.

٥- الأسدام، جمع ماء سُدْمِن وهي الماء المندفنة. وأصل التسديم، الحبس. شارع، حبل من حبال الدهناء(معجم البلدان، ٥/٢١٪). القرنتان، بين البصرة واليمامة في ديار بني تميم، عندها أحد طرفي العارض جبل اليمامة، وبينه وبين الطــرف الآخر مسيرة شهر. ضلفع، هضاب على يسار ضريّة، مما يلي الشمال(صفة حزيرة العرب، ١٤٤).

وبعث الحياة فيها هو بعث لمالك الذي لا ينبغي أن يستحيل حضوره الماضي إلى غياب مطلق في الحاضر. ومتمم يكشف في البيت الأخير أنه لا يسقي "قبر مالك" وحده، بل يسقي "البلاد" كلها، ولكنه يفعل ذلك من أجل مالك وحده، وكأن صلته العاطفية بالعالم قد انقطعت بموت مالك الدي كان يمثل في نفسه هذا العالم في الماضي. وهكذا تكون الدعوة بالسقيا دعوة لتجدد الماضي، وتعبيراً عن إقفار الحاضر.

وكما دعا الشاعر بالسقيا للأرض كلها من أجل قبر مالك، فإنه بكى الموتى جميعاً ببكائه مالكا، ولم يرَ في قبورهم سوى قبر له. كان فَقْدُ مالك حدثاً رهيباً في حياة الشاعر، قذفه في يمّ من الحيزن، فاتسعت الدوائر من حول المركز لتحتوى الأخوة والأحبة من المفقودين، ثم لتحتوى الأبعد فالأبعد، حتى غدا الفقد شاملاً، وغدا كلّ قبر هو قبر مالك، لا فرق بين قبر وآخر، أو لنقل غدت الأرض كلها قبراً واحداً لمالك له تجليات مختلفة متنوعة. وبذلك يرتقي مالك من كونه أخاً للشاعر إلى كونه رمزاً للإنسان بشكل عام، وهذا ما يجعل الأبيات التالية "تتحاوز حدود الثكل الفردي إلى الشعور بأنّ الفناء يسري في صميم الحياة، وأنّ الأرض جميعاً في إحساس الشاعر - قبر واحد هائل" أ. قيل أ: إن متمماً قدم العراق فأقبل لا يرى قبراً إلاّ بكي عليه، فقيل له: يموت أخوك بالملا وتبكي أنت على قبر بالعراق!

لَقَدْ لامني عِندَ القُبُورِ علَى البُكا فَقَالَ أَتَبْكِي كُلِلٌ قَبْرِ رَأَيْتَهُ أمِنْ أَحْلِ قَبْرِ بِاللّا أَنتَ نَائِحٌ

رَفِيقِي لِتِذْرافِ الدُّموعِ السَّوافِكِ أَ لِقَبْرِ تُصوى بِينَ اللِّوى والدَّكادِكِ على كُلِّ قَبْرِ أَو على كُلِّ هالِكِ

١- في الشعر الإسلامي والأموي، ٥٧.

٢- أمالي القالي، ١/٢، وديوان المعاني، ١٧٤/٢. وشرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، ٥٣٣/١.

٣- المجموع، ١٢٥.

<sup>3-</sup> السوافك، جمع سافكة، من السّفك؛ وهو صبّ الدمع. قال المرزوقي، ( وقوله "لتذراف الدموع السوافك" أي من أجله بعد قوله، "ما البكا" فيه من الفائدة المتجددةِ التنبيهُ على إجابة الدموع له، وانصبابها بحسب مراده حتى لا جمود من الحجاج(وهو العظم المستدير حول العين) في شيء من الأوقات، ولا توقف من السيلان في حال من الحالات، ولسيس كلّ باك بمذه الصفة).

٥- اللوى، اسم موضع، وفي اللغة هو مُستَرَق الرمل ومنقطعه. قال التبريزي، وذكر بعضهم أن اللوى ها هنا يقع على أماكن مختلفة، ولذلك جاز أن يترتب عليه فالدكادك"(ديوان الحماسة، ٢١/١). والدكادك، جمــع دكــداك، وهــو المستوي من الأرض.

# فَقُلْتُ لَـهُ إِنَّ الشَّحِا يَبْعَتُ الشَّحِا فَدَعْنِ، فَهَـذَا كُلُّهُ قَبْرُ مالِكِ ا

وقبل كل شيء ينبغي ألا نشغل أنفسنا بأمر هذا الرفيق الذي أو جده الشاعر ليعبّر عما في داخله، فقد يكون هذا الرفيق حقيقياً، أو متوهّماً، ولكنه في الحالين لم يكن يختلف كثيراً عن العواذل الأخرى، إنه رمز للمجتمع الذي لم يكن يرضى ببكاء متمم الدائم عل أخيه. المجتمع الذي كان يريد من مستمم أن ينسى مصابه، وينسى مالكاً. ومتمم، الذي لم يستطع أن يدفع عن أحيه الموت، كان يجتهد في أن يدفع عن ذكره النسيان، كان يريد أن يخلّد ذكره، على الأقل، وكأنه كان يسعى من أجل إبقاء تلك يدفع عن ذكره الناس. ولذلك يعير متممّ عتب الرفيق هذا الاهتمام، ويروي الحوار الذي دار بينهما.

وأول ما يلفت النظر إصرار هذا الرفيق على "تنكير" لفظة "قبر" وإصرار متمم على تعريفها! الرفيق يريد أن ينظر إلى موت مالك من حيث هو موت "فرد" يندرج في إطار ظاهرة الموت الطبيعية المتكررة، والتي ينبغي تجاوزها. ومتمم ينظر إليه من خلال التحوّل التاريخي بين زمنين؛ حاهلي وإسلامي، فيراه موتاً جماعياً! وحدثاً غير عادي، ويستحق الوقوف والتأمل. وقد انتبه القدماء إلى ما في قوله "فهذا كله قبر مالك" من ثراء في الدلالة وأداء المعنى، فقال أبو هلال العسكري: "يقول: قد ما الأرض مصابه عظماً فكأنه مدفون بكل مكان. وهذا أبلغ ما قيل في تعظيم الميت"، وقال المرزوقي: إن الشاعر يقول لصاحبه: "ليس لي في قبر مالك إلا مِثلُ ما لي في القبور كلها مكانه، وكل قبر قبره". "كأنه يريد أنّ مالكاً من عظم شأنه كأنه قد ملاً الأرض، فكأن الأرض كلها مكانه، وكل قبر قبره".

لم يعد في الحاضر سوى الحزن، ومتمم يعبّر عن هذا الحزن بطرق مختلفة ولكنها بمجملها جاهلية النسب. ولذلك نراه يتكئ على الرموز نفسها التي اتكأ عليها أسلافه من الشعراء، والتي سيتكئ عليها الشعراء من بعده زمناً طويلاً. ومن ذلك قوله ":

أو الرُّكْنَ من سَلْمَى إذاً لَتَضَعْضَعا

فلو أنَّ ما أَلقَى يُصِيْبُ مُتالِعاً

١ - يبعث الشجا، يهيِّجُ ويُثير.

٢- ديوان المعاني، ٢/١٧٤.

٣- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، ٢/ ٧٩٧.

٤- شرح ديوان الحماسة للتبريزي، ٢١/١.

٥- المجموع، ١١٦، ١١٧.

وما وَحْدُ أَظْ آرِ ثَلاثٍ رَوَائِمٍ مِ يُكُنُ ذَا البَكِنُ الجَدِينِ بَبُقُّهِ الجَدِينِ بَبُقُّهِ الجَدِينِ بَبُقُّهِ الجَدِينِ بَبُقُّهِ الجَدا شَارِفُ مِنْهُنَ قامَتُ فَرَجَّعَتُ المَالِكِ بأَوْجَدَ مِنِّهِ يَهِ وَمَ قَامَ المَالِكِ

أَصَبْنَ مِحَدِّاً مِنْ حُوارِ ومَصْرَعا أَ إذا حَنَّبتِ الأُولى سَجَعْنَ لَمَّا مَعَا أَ حَنِيناً فَابْكَى شَجُوها البَرْكَ أَجْمَعا أَ مُنَادٍ بَصِيْرٌ بِالفِرَاقِ فَأَسْمَعا مُعَا أَسْمَعا مُعَا أَسْمَعا أَ

فلو أنّ ما بمتمم من حزن أصاب الجبال لتهدّمت! هو يحاول أن يقرّب إلى مشاعرنا وأحاسيسنا شدّة حزنه ومعاناته، وليس أنأى عن فهم مراده من القول إنه يبالغ! والحكم بــ"المبالغة" على هــذا النصّ، وعلى نصوص كثيرة أخرى- لمتمم وغير متمم- حكم متسرّع لا يخلو من دلالة على العجز عن الإحساس بمعاناة الشاعر! وبدلاً من أن نتمسّك بــ"المبالغة" بحجّة أنه من غير المعقول أن تكون قــدرة الشاعر على التحمّل أكبر من قدرة الجبال، علينا أن نحاول تصوّر شدّة الوجع الذي يحدثنا عنه، وينبغي ألا يفوتنا أننا أمام "شعر" والشعر لا يخضع للمنطق الذي يتيح لنا أن نقيم مقارنة بين قــدرة الشـاعر وقدرة الجبال!

وحتى يقرّب متمم إلى أذهان المتلقين ما يريد قوله، ويجعلهم أقدر على تصوّر مدى حزنه، يعمد إلى هذه الصورة الاستدارية التي يستمدّ مفرداتما من الواقع، ويغذيها بقدر كبير من الشحنات العاطفية؛ وهي صورة الأظآر الثلاث اللواتي فقدن حواراً، فهنّ على الدوام يبكينه بحرقة، فيبكي حنينُهنّ الحزينُ النوقَ جميعاً. ومتمم لا يذكر ابن مَنْ منهنّ هذا الحوار، ولا يبيّن سبب فقدانه، ولكنّه يبيّن ألهنّ كن على درجة واحدة من الحزن عليه، وأنّ حنين أية واحدة منهنّ كان يبكي ألفاً من الإبل، لما كان يحمله حنينها من شدّة إحساس بالفجيعة. والعدد "ألف" يراد به، هنا، الشمولية لا التحديد، وهو لذلك يشمل الإبل جميعاً. ومتمم يقول: إنّ وجد الأظآر اللواتي هذا شأهنّ ليس بأشدّ وجداً مني يوم أُعلن قتل مالك. ولكن تفصيل متمم في هذه الصورة يوحي بأنه أراد أن يقول أكثر من ذلك، أو لنقل إنّ

١- متالع، حبل بناحية البحرين بين السَّودة والأحساء(معجم البلدان، ٥٢/٥). سلمى، أحد حبلي طيئ، وهما أجاً وسلمى، وهو حبل وعر(انظر المصدر نفسه، ٣٣٨/٣). تضعضع، قدّم.

٢- الأظآر، جمع ظئر، وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له، من الناس والإبل. الروائم، جمع رائم، وهـن المحبـات
 اللائي يعطفن على الرضيع. الحوار، ولد الناقة، وجمعه حيران. المجر والمصرّع، مصدران من الجرّ والصرع.

٣- البتّ، الحال والحزن (اللسان، بثث). حنّت، الناقةُ صوّتت شوقاً إلى ولدها(اللسان، حنن).

٤ - الشارف، المسنّة من الإبل، وإنما خصّها لأنما أرقّ من الفتيّة، لبعد الشارف عن الولد. البرك، الألف من الإبل.

٥- بأوجد، بأشدّ وحداً.

الصورة التي يرسمها تقول أكثر من ذلك. متمم يريد أن يعبّر عن مرارته من خلال بناء مفارقة بين عالم الحيوان المتعاطف بعضه مع بعض، والقادر بعضه على أن يشعر بأوجاع بعض، وعالم البشر الذي يبدو أقلّ تعاطفاً وتضامناً من ذلك، إذ انصرف عن حزن متمم ولم يشعر بأوجاعه! ويؤيد ذلك أنّ جميع الروايات - باستثناء رواية الخالديين - تروى هذه الأبيات بعد الأبيات السابقة':

أَلَهُمْ تَاأْتِ أَخْبَارُ المُحِلِّ سَرَاتَكُمْ فَيَغْضَبَ مِنْكُمْ كُلُّ مَنْ كَانَ مُوجَعا

بمَشْ مَتِهِ إِذْ صَادَفَ الْحَتْفُ مَالِكًا وَمَشْهَدِهِ مَا قَدْ رَأَى ثُمَّهُ ضَيَّعا

فمتمم، من خلال الصورة السابقة، لا يعبّر عن حزنه على مالك بقدر ما يعبّر عن خيبته من قومـــه الذين صمتوا عن مقتل أحيه، وعجزت مراثيه فيه عن أن تيقظ فيهم عصبيتهم القديمة، مع أفسم علسي معرفة بمقامه ومكانه ونسبه، وعلى معرفة بما أصابه من ظلم!

وفي موضع آخر يتكئ متمم، في التعبير عن حزنه، على الحمام، ولكنــه، مــرّة أحــري، يوظّفــه بالطريقة التي تعبّر عما يريده ولا يستطيع قوله. يقول :

حَمَامٌ تَنَادَى فِي الغُصُونِ وُقُو عُ

إذا رَقَـــاًتْ عَيْنــايَ ذَكَّرَنــي بــــهِ 

فقوله "دعون هديلاً" لا ينبغي أن يفهم بعيداً عن الأسطورة التي فسّر بما العرب تسمية صوت الحمام بهذا الاسم. قال صاحب اللسان: "وقال بعضهم: تزعم الأعراب في الهديل أنه فرخ كان عليي عهد نوح، عليه السلام، فمات ضَيْعَةً وعطشاً، فيقولون إنه ليس من حمامة إلاّ وهي تبكي عليــه"°. مالك، أيضاً، مات "ضيعة" بمعنى ما، وهذا ما يحزن متمماً. فالشاعر لا يهيّج أحزانَه صوتُ الحمام الحزين، وهو ليس في حاجة إلى ما يهيّجه وفي صدره "صدوع" من وجده على أخيه! بل يهيّج أحزانه كون الحمائم تبكي ذلك الفرح الذي مات منذ زمن بعيد، وهي لم ترَه، ولم تعرفه، بل وتدعوه أيضاً-

١ - بأوجد، بأشدّ وحداً، ١١٨.

٢ - المصدر نفسه، ١٠٣.

٣ - رقأت، ذهب دمعها وانقطع. والعرب تدعو بمذا الحرف، فتقول، لا رقأ الله دمعَكَ.

٤ - الهديل، ذكر الحمام، ويقال، صوت الحمام. احتزنت، افتعلت من الحزن. الصدوع، الشقوق.

٥ - اللسان، "هدل".

وينبغي أن نأخذ هذه اللفظة بالحسبان، فهو لم يقل "بكين" مثلاً - وكأنها تريد أن تبعثه من حديد! بينما يبكي أخاه مالكاً وحده، من غير مشاركة الناس الذي نسوه، وكأنه لم يكن بالأمس سيّداً فيهم. ويرجح هذا قوله في بداية القصيدة:

مَعَ الليلِ هَمَّ في الفُوَادِ وَجِيعُ الفُوَادِ وَجِيعُ الفُروعُ الفُوادُ مَرُوعُ الفُوادُ مَرُوعُ الفُروعُ الفُرعُ الفُرعُ الفُرعُ الفُرعُ الفُرع

أُرِقْت تُ ونَامَ الأَحْلِياءُ وهَاجَني وَهَاجَني وَهَاجَني وَهَاجَني وَهَاجَني وَهَا لِلْهِاءُ وهَالِكِ

ففهم "الأخلياء" في هذا السياق على ألهم "من لا هم لهم" يذهب بنضارة قول الشاعر، ويقلل إلى حد كبير من معنى الحزن الذي يرمي إلى تصويره؛ لأن قصر النوم على الأخلياء يعين أن المهمومين جميعاً في حالة يقظة، وهم بذلك يتساوون مع الشاعر، في حين أنه يريد أن يبين تفرده بالهم، وتفرده بالأرق. الأخلياء، ها هنا، الناس جميعاً، حتى المهمومين منهم، لأن أي هم لا يعد هماً، من وجهة نظر متمم، إذا ما قيس بهمة! الناس جميعاً أخلياء نيام، ومتمم وحده أرق حزين. هكذا يعيش متمم في غربة مرة، ليس لغياب أحيه فحسب، بل لغياب النصير، أيضاً. لقد صدمه موت أخيه مرة، ولكن الناس صدموه مرّات.

#### الجانب الفني

أول ما يلاحظ على قصائد رثاء متمم حلوها من المقدمات، فلم يكن هذا الشاعر مشغولاً بالبناء الفني بقدر ما كان مشغولاً بالتعبير عن حزنه وآلامه، وكأنه كان يشعر أنّ الانصراف إلى الحديث عن أي موضوع، سوى حزنه، هو انصراف عن مالك نفسه. وهكذا كان يبدأ بالحديث عن حزنه وينتهي به، وبين البدء والختام يصور مالكاً، ويعيد تصويره، من غير أن يعرّج على أيّ موضوع آخر. ولا غرو في ذلك، وهو الذي وقف شعره الإسلامي كله على بكاء مالك، وقضى حياته الإسلامية كلها في الحزن عليه.

لم يكن متمم في رثائه يسعى من أحل بناء لوحات شعريّة تعبّر عن كون الموت مصيراً يقينيّاً وحيداً لا مناص منه، و لم يكن مهموماً باستخلاص العبر في هذه المسألة، كما كان أسلافه يفعلون "ومن عادة

١- الأحلياء، جمع خليّ، وهو الذي لا همّ له. وجيع، موجع، فعيل بمعنى مُفْعِل.

٢- المروع، الفَزِع، مفعول من الرّوع.

القدماء أن يضربوا الأمثال في المراثي بالملوك الأعزة، والأمم السالفة... "١. متمم لم يكن يتعزى عـن أحيه -خلافاً لما يذهب إليه بعض دارسي الرثاء في صدر الإسلام - بل كان يجتهد في تصوير حجم الفاجعة التي ألَّت به، وبالمجتمع، بفقد مالك. كان "يصور الموقف العام برمته، ويعرض لمناقب المرتَّسي، فيضع العلة من دوام بكائه عليه، ومشاركة الناس له في أحزانه. وهذا مذهب فني ركن إليه الرثاة قبله، لكن متمماً قدمه مفصلاً بصورة دقيقة وكثيرة تظهر براعة الشاعر من جهة، وتبرز شخصية أحيه من جهة أحرى" ". كان يجتهد في أن يصوّر فقد مالك كارثة إنسانية، ويدأب من أجل لفت أنظار الناس إلى ذلك، من خلال تأكيد المكانة التي كان يشغلها مالك بصفته الرجل الوحيد الذي كان يمثّل تجسيداً لمنظومة القيم الاحتماعية العليا التي يتطلع إليها الناس، وبصفته المثل الأعلى الأخلاقي الذي يربط بينهم. الصورة الأولى التي انشغل متمم برسمها هي صورة مالك، وهي صورة كبرى تتكون من مجموعة كبيرة من الصور الجزئية المتتالية في القصيدة الواحدة، أو الموزعة في مجموعة القصائد، والتي تدلُّ كـــلّ واحدة منها على خصلة من خصاله التي تتجلّى عند الحاجة الشديدة إليها، تلك الحاجة التي تكشف عن انعدامها عند غير مالك. ومتمم بذلك يريد أن يعطى مالكاً ميزة التفرّد في تلك الصفات، أو بلوغ أعلى در جاهما التي لا يبلغها غيره ممن يتحلُّون بها. وتلك الصور الجزئية صور حسيّة ومعنوية، تختلف خطوطها وألوالها، ولكنّ معانيها الأساسية تبقى واحدة. وهذا ما أدى إلى تكرار في المعاني، وإن اجتهد الشاعر في التغلب عليه من خلال التنويع في الألوان والظلال، ومن خلال ما كان يضفيه علي تلك الصور من مشاعر وأحاسيس. والصفة التي يهتم بها متمم هي كرم مالك، وهو يعبّر عنها بـأكثر مـن صورة؛ بالنازلين حول بيته ليقينهم بكرمه، وبالذين يتبعونه لإيمالهم بأنه مأمن من الجـوع، وبالضـيف الذي يحلُّ به فيأمن الجوع والخوفُ . هي صور مختلفة تعبر عن معني واحد، أو هو معني واحد يتجلبي بصور مختلفة.

١- العمدة، ٢/ ١٥٠.

٢- يقول مصطفى الشوري، "فالشاعر يظهر جلده وصبره على فقده لأحيه، ويعزي نفسه بما أصابت المنايا من الملوك والأقيال"!! انظر شعر الرثاء في صدر الإسلام، ٥١.

٣ - الرثاء في الجاهلية وصدر الإسلام، ٢٢٩.

٤- المجموع، ١٠٤، ١٠٤.

فمتمم لم يكن يملّ من تكرار الحديث عن صفات مالك، ولم يكن دائماً يفصّل القول في كلِّ منها، بل كان يوجز في بعض الأحيان حتى ليبدو قوله سرداً سريعاً لتلك الخصال، وكأنه كـان يخشـــي أن تغرب لحظة الإبداع قبل أن ينتهي من ذكر ما يرغب في ذكره'.

نجد إضافة إلى التكرار في المعاني تكراراً في الألفاظ، وهذا الأسلوب لا يعد حديداً؛ إذ نجد له نظائر في الشعر الجاهلي، وفي شعر بعض شعراء صدر الإسلام، كأبي ذؤيب الهذلي، ولكنه تحلَّــى بصـــورة أوضح وأنضج في شعر متمم، قبل أن تتحقق سماته الكاملة في أشعار الحب العفيف في العصر الأموي. وهذا التكرار في الألفاظ يرد في أكثر من صورة في رثاء متمم، وبأكثر من طريقة؛ فقد يكرر اللفظ في أول الأبيات ، وقد يكرر اللفظ في البيت الواحد ". وقد يعمد إلى تكرار الألفاظ والجمل، فيستغنى بذلك عن الصورة البلاغية في نقل أحاسيسه ومشاعره. وهذا ما نلاحظه بوضوح في قوله ::

فقلتُ لَـهُ إِنَّ الشَّـجا يَبْعَـثُ الشَّـجا فَـدَعْني، فهـذا كلُّـهُ قَبْـرُ مالِـكِ^

لَقَدْ الاَمَنِي عِنْدَ القُبُورِ على البُكَا وَفِيقِي لِتَدْرافِ السُّهُمُوعِ السَّوافِكِ ° فَقَالَ أَتَبْكِي كُالِ قَبْرِ رأَيْتَهُ لِقَبْرِ رَأَيْتَهُ لِقَبْرِ تُوى بَيْنَ اللِّوَى والدَّكادِكِ [ أُمِنْ أَحْلِ قَبْرِ بِاللَّا أَنتَ نِائِحٌ على كُلِّ قبرِ أَوْ على كُلِّ هالِكِ ٢

فقد كرر لفظة "قبر" خمس مرّات في أربعة أبيات، تضاف إليها مرّة سادسة جاءت اللفظـة فيهـا بصيغة الجمع. كما كرّر الألفاظ الدالة على البكاء. ولم يكتف بذلك، بل كرر، أيضاً، تساؤل هذا الرفيق الذي يذكره. وإذا تأملنا في البيتين الثاني والثالث فسنجد أنّ أحدهما لا يكاد يختلف عن الآخر، وأنه كان بإمكان الشاعر أن يستغني عن أحد البيتين، لو لم يكن يريد أكثر من تفسير معني اللوم الذي

١ - المصدر نفسه، ١٣٢.

٢- المجموع ، ١٢٩.

٣- المصدر نفسه، ١٠٢.

٤ - المصدر نفسه، ١٢٥.

٥ - السوافك، جمع سافكة، من السّفك؛ وهو صبّ الدمع.

٦- اللوى والدكادك، مواضع.

٧- الملا، ما اتسع من الأرض. وقال البكري، هو موضع لبني أسد، وهناك قتل مالك بن نويرة(انظر معجم ما استعجم، ٤/١١).

٨- الشَّجا، الحزن. يبعث الشجا، يهيِّجه ويثيره.

أشار إليه في البيت الأول! ويمكن أن نلاحظ أن الشطر الأول من البيت الثاني لا يختلف-من حيث المعنى المباشر عن البيت الثاني من البيت الثاني من البيت الثاني لا يختلف عن الشطر الأول من البيت الثالث! ولم يكن الشاعر يرغب في التطويل، أو يفعل ذلك عن غير قصد، بل كان يرغب في التعبير عن أمر ما، ولعله كان يعبر عن تكرار الناس هذا اللوم، لعدم قدرةم على فهم معاناته. ولذلك يأتي حوابه مقتضباً، بالقياس إلى لوم الرفيق، ولكنه واضح وحازم، ومعبر عن اختلاف كبير في الإحساس بفقد مالك، وفي فهم معنى فقده.

أما الصورة الثانية التي احتهد متمم في رسمها، فهي صورة الحزن على مالك. وهو يستعين على بنائها بأساليب مختلفة، وأدوات متنوعة، ولكنه لا يخرج في ذلك عمّا اختطّه أسلافه الجاهليون لمشل موقفه، فيتكئ، مثلهم، على الليل والحمام والإبل في التعبير عن شدّة حزنه، ويذكر ما أصابه بفقد مالك، ولكنه يختلف عن أسلافه في أنه لا يتّهم الدهر، ولا يعزّي نفسه بأنّ الموت مصير الأحياء جميعاً، بل ينصرف عن ذلك إلى التعبير عن طول بكائه وشدّة حزنه. وهو يفعل ذلك بلغة رقيقة واضحة، وأسلوب سلس بسيط، فتأتي أبياته تنساب بالسهولة نفسها التي تنساب بالمهولة بنساب بالسهولة بنساب بالمهولة بنساب بالسهولة بالمراحة بالمراحة بالسهولة بالمراحة بالمراحة بالسهولة بالسهولة بالمراحة بالمراحة بالمراحة بالمراحة بالسهولة بالمراحة بال

وقبل أن نختتم الحديث عن الجانب الفني في شعر متمم ينبغي أن نسجّل احترازاً هاماً؛ هو أنّ الملاحظات التي قيّدناها لا تستغرق شعر متمم كلّه، بل تستغرق ما وصل إلينا من هذا الشعر. ويسدو أنه لا مناص من تكرار الحديث عن الضياع عند دراسة شعر الشعراء اللذين عدت الأيام على دواوينهم، أو الذين لم يجمع القدماء أشعارهم في دواوين. وقد عمل أبو سعيد السكري ديوان متمم ، ولكن هذا الديوان ما يزال في بطن الغيب! وليس بين أيدينا منه اليوم سوى ما ذكرته المصادر التي كتب لها البقاء، وهي تشير إلى ألها لا تروي من أشعاره سوى مختارات .

#### خاتمة

٣ - حاء في الأشباه والنظائر(٣٤٧/٢)، "ومراثي متمم في مالك كثيرة، إلا أننا نورد ما نختار من بعضها" وحاء أيضاً،
 "ومراثي متمم في مالك كثيرة، وإنما أتينا منها باليسير احتناباً للتطويل".

١- المصدر نفسه، ١٣٦.

٢- الفهرست، ١٥٨.

فقال: "ويستشعر المرء عمق التأثر العاطفي والفيض الشعوري كما يدرك قيمة المعاني التي ينهل معينها من روح الإسلام؛ كالعفة والنقاء والطهر في الأخلاق وعدم الغدر ورعاية ذمة الله في عهوده..." !! في حين أبدى دارس آخر للرثاء في صدر الإسلام استغرابه من غياب الأثر الإسلامي في رثاء متمم، مع إيمانه بحسن إسلامه، فرد ذلك إلى كون مالك مات مرتداً !!. وتجاهل دارس ثالث رثاء متمم، فأطلق حكماً عاماً بشأن تأثر الرثاء في صدر الإسلام بالدين الجديد فقال: "فلم نعد نسمع في رثاء الأموات إلا التعابير الإسلامية، وانتهت آثار الشرك في الرثاء الذي ألفناه في العصر الجاهلي، وصبغت المفاهيم الإسلامية صور الرثاء صبغة تكاد تكون عامة".

ولست أريد أن أحاور هؤلاء الباحثين جميعاً، فأثبت أو أنفي، وأطيل الحديث بإقامة الحجج والأدلة، فليس ذلك من أهداف الدراسة، ولكنني أسرع إلى القول: لم تكن القيم التي ذكرها متمم من "روح الإسلام"-وإن كان الإسلام قد أقرّها، أو أقرّ معظمها ودعا إليه- فقد عرفها الشعراء الجاهليون في رثائهم وفي غير رثائهم! وكذلك من الإسراف الزعم بأنّ متمماً كان يعتقد بردّة أحيه! فليس في شعره ما ينهض دليلاً على ذلك، فضلاً عن أن الأحبار التاريخية تنفي مثل هذا الاحتمال نفياً قاطعاً!

ينبغي أن نتذكّر أنّ المناخ الذي أنشد فيه الشاعر لم يكن مناخاً إسلامياً قادراً على التأثير في الشعراء، ولاسيما أولئك الذين ظلّوا في مناطق بعيدة عن مركز الدولة. كما أنّ القصيدة الجاهلية ظلت-بسبب غياب قصيدة إسلامية نموذج، وشاعر إسلامي نموذج- المثل الأعلى المُحتذى لدى الشعراء المخضرمين؛ ولذلك لم يكن بوسع متمم إلاّ أن ينهج نهج أسلافه. كان عليه أن يواجه واقعاً حديداً بمعطيات فنّ قديم، وهكذا عاش كفرد مسلم، وأنشد كشاعر جاهلي.

مع ذلك كلّه، كنا نتوقع أن نقف على بعض آثار إسلامية تتعلق بما بعد الموت؛ كالإشارة إلى مثوى الفقيد، أو الدعوة له بالرّحمة والمغفرة، على الأقل! كما كنا نتوقع أن نجد الهاماً لخالد بن الوليد، أو اعتراضاً على موقف السلطة منه. ولسنا نعرف ما إذا كان متمم قد قال شيئاً في ذلك. وخلو أشعاره التي وصلت إلينا منه لا يؤكد نفيه بما لا يدع مجالاً للشك؛ ذلك لأنّ تهمة الرّدة التي ألصقت بمالك لشرعنة قتله كانت دافعاً كافياً لإسقاط أشعار تتعلق بذلك. كما أنّ المناخ السياسي لم يكن يبيح لمتمم أن يتهم، أو أن يعترض. وهكذا لم يكن أمام الشاعر إلا أن يعبّر عن اعتراضه على كلّ ما حرى

١ - حسين جمعة، الرثاء في الجاهلية وصدر الإسلام، ١٤٢.

٢- شعر الرثاء والصراع السياسي، ٧٨، ولا ندري كيف اطمأن الباحث إلى الحكم بردّة مالك!!.

٣- محمود حسن أبو ناجي، الرثاء في الشعر العربي، ١١١.

ويجري، من خلال إصراره على تمسكه "فنيًا" بالجاهلية، وتعبيره من خلال ذلك عن عجز السلطة القائمة عن تحقيق القيم التي كان مالك يمثلها، فيصور أنه بموت مالك لم يبق لليتيم من يتكفّل به، وللضعيف من ينصره، وللجائع من يطعمه، وللعاني من يخفّف عنه. وهكذا يرتقي بفقد مالك مسن حيث كونه فقْد رجل، إلى حيث كونه "كارثة"! وفي ذلك الهام للسلطة من جهة، وكشف عن عجزها عن تعويض فقد مالك من جهة أخرى. أما ما ذهب إليه بعض الدارسين من أنه: "يسدو أن الأخوة وما تمليه، وحبّه لأخيه، كانا وراء هذا الرثاء، بالإضافة إلى إحساسه الشديد بالعجز بعد فقد عائله ومعينه"، أو "فلما أيقن بزوال وليّه ومعينه على الحياة ووجد نفسه وحيداً، فاضت عيناه بالدموع على فقده لأخيه، وعلى ما سيخبئه له القدر بعد أن فرق بينهما" فلا يعدو أن يكون تفسيراً سطحياً لا يكشف عن سبب انصراف متمم عن كلّ شيء إلاّ رثاء أخيه هذا الرثاء الحار الطافح بأحاسيس الغربة والقهر! ولو كان مثل هذا التفسير مقنعاً لما تميّز رثاء متمّم عن رثاء غيره ممن أصيبوا بفقد أخ أو عزيز، بل لكان رثاء النساء الشاعرات أولى بأن يحتل هذه المرتبة الرفيعة التي احتلها رثاء متمم، والتي عبر عنها الحطيئة بقوله السابق عن حزن متمم: "والله ما بكى بكاءه عربي قط، ولا يكه".

#### المصادر والمراجع

- أسد الغابة في معرفة الصحابة، للشيخ عز الدين أبي الحسن علي بن أبي كرم الشيباني المعروف بابن الأثــــير.
   دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة حجرية، بالا تاريخ
  - الأشباه والنظائر= حماسة الخالديين.
- ٣. الاشتقاق، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (٣٢٣ ٣٢١) تحقيق وشرح عبد السلام هارون. دار الجيل،
   بيروت، ط١، ١٩٩١.
- ٤. الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(٨٥٢) مطبعة السعادة، مصر، ط١،
   ١٣٢٨هـ. وطبعة مكتبة مصر، ط/ بلا، ١٩٧٧.
  - ٥. الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط٩، ١٩٩٠.
- الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني (٣٥٦) شرحة وكتب هوامشه الأستاذ عبد أ. على مهنا والأســـتاذ سمـــير

١- شعر الرثاء والصراع السياسي، ٧٨.

٢- شعر الرثاء في صدر الإسلام، ٥١.

- حابر. دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٩٢.
- ٧٠ الأمالي(ومعه ذيل الأمالي والنوادر) لأبي على القالي (إسماعيل بن القاسم البغدادي). دار الكتـــاب العـــري،
   بيروت، بلا تاريخ.
- ٨. أنساب الأشراف، لأبي جعفر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري. تحقيق محمود فردوس العظم. دار اليقظة العربية، دمشق، ١٩٩٧. ( ومعه المستدرك على البلاذري)
- ۹. البیان والتبیین، عمرو بن بحر الجاحظ (۲۰۵) تحقیق عبد السلام هارون. دار الجیل، بـــیروت، ط۲، بـــلا
   تاریخ.
- ١٠. تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، للديار بكري، حسين بن محمد. مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروت، طبعة حجرية، بلا تاريخ.
- ١١. تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري(٢٢٤-٣١٠) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مصر، ط٢، ١٩٦٧.
  - ۱۲. تاریخ مدینة دمشق، لابن عساکر(۹۹۹- ۵۷۱) تحقیق علی شیری. دار الفکر، بیروت، ط۱، ۹۹۵.
- 1۳. تاريخ اليعقوبي، وهو تاريخ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي المعـــروف باليعقوبي. دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٠.
- ١٤. التذكرة الحمدونية، لابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علي (٤٩٥، ٤٦٢) تحقيق إحسان عباس. دار
   صادر، بيروت، ط١، ١٩٩٦.
- ١٥. التعازي والمراثي، للمبرّد، أبي العباس محمد بن يزيد. تحقيق محمد الديباجي. دار صادر، بروت، ط٢،
   ١٩٩٢.
- ١٦. جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. دار المعارف، مصر، ط٣،
   ١٩٧١.
  - ١٧. حروب الرّدّة، محمد أحمد باشميل. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(لم يذكر اسم البلد)، ط١، ١٩٧٩.
- ۱۸. حماسة الخالديين، أبو بكر محمد(٣٨٠) وأبو عثمان سعيد(٢٩١). تحقيق السيد محمد يوسف. مطبعة لجنـــة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط/بلا، ١٩٦٥.
  - ١٩. الحيوان، عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون. مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ط٢، ١٣٥٧.
- . ۲۰. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي(۱۰۳۰ ۱۰۹۳) قدم لـــه ووضع هوامشه وفهارسه د. نبيل طريفي. دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٨.
- ٢١. ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري. تحقيق د. وليد عرفات. دار صادر، بيروت، ط/بلا، ١٩٧١. وتحقيق د.

- سيد حنفي حسنين. دار المعارف، القاهرة، ط١، ١٩٧٣.
- ٢٢. ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني. تحقيق صلاح الدين الهادي. دار المعارف، مصر، ١٩٧٧.
  - ۲۳. الرثاء، د. شوقی ضيف. دار المعارف، مصر، ط۳، ۱۹۷۹.
- ٢٤. الرثاء في الجاهلية والإسلام، د. حسين جمعة. دار معد للنشر والتوزيع، دمشق، ط١، ١٩٩١.
- ٢٥. الرثاء في الشعر العربي، د. محمود حسن أبو ناجي. منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ط٢، ١٤٠٢ هـ.
- ٢٦. رسالة الصاهل والشاحج، لأبي العلاء المعري(٣٦٣ ٤٤٩). تحقيق د. عائشة عبد الرحمن(بنت الشاطئ.
   دار المعارف، القاهرة، ط٢، ١٩٨٤.
- ٢٧. سمط اللالي في شرح أمالي القالي وذيل الأمالي، لأبي عبيد البكري، عبد الله بن عبد العزيز. تحقيق عبد العزيز الميني. دار الحديث، بيروت، ط٢، ١٩٨٤.
- ۲۸. السيرة النبوية، لأبي محمد عبد الملك بن هشام(۲۱۸) قراءة وضبط وشرح د. نبيل طريفي. دار صادر،
   بيروت، ط۱، ۲۰۰۳.
- ٢٩. شرح حماسة أبي تمام، للأعلم الشنتمري(يوسف بن سليمان بن عيس). تحقيق د. على المفضل حم ودان. دار
   الفكر المعاصر ببيروت، ودار الفكر بدمشق، ط١، ١٩٩٢.
- .٣٠. شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، تأليف الخطيب التبريزي "يحيى بن علي بن محمد بن بسطام الشيباني". وضع فهارسه العامة أحمد شمس الدين، كتب حواشيه غريد الشيخ. دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٠.
- ٣١. شرح ديوان الحماسة، للمرزوقي(أحمد بن محمد بن الحسن). نشره أحمد أمين وعبد السلام هـارون. دار الحيل، بيروت، ط١، ١٩٩١.
- ٣٢. شرح اختيارات المفضل، الخطيب التبريزي. تحقيق د. فخر الدين قباوة. دار الفكر المعاصر بدمشق، ودار الفكر المعاصر ببيروت، ط٣، ٢٠٠٢.
- ٣٣. شعراء الرّدة "أخبارهم وأشعارهم"، تأليف وتحقيق تماضر عبد القادر فياض. دار البشائر، دمشق، ط١، ٢٠٠٧.
- ٣٤. شعر الرثاء في صدر الإسلام "دراسة موضوعية فنيّة"، د. مصطفى عبد الشافي الشــورى. مكتبــة لبنــان "ناشرون" والشركة المصرية العالمية للنشر "لونجمان". ط١، ١٩٩٦.
- ٣٥. شعر الرثاء والصراع السياسي والمذهبي في صدر الإسلام، د. محمد أبو المجد على.دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ط١، ١٩٩٤.
- ٣٦. الشعر والشعراء، لابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم(٢١٣- ٢٧٦) تحقيق وشرح أحمد محمد شـــاكر. دار المعارف، مصر، ١٩٨٢.

- ٣٧. صفة جزيرة العرب للهمذاني، تحقيق محمد بن علي الأكوع، مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء، ودار الآداب ببيروت، ط٣، ١٩٨٣.
- .٣٨. طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحي(١٣٩- ٢٣١). قرأه وشرحه محمود محمد شاكر. مطبعة المدني، القاهرة، ١٩٧٤.
- ٣٩. العقد الفريد، لابن عبد ربه الأندلسي (أبي عمر أحمد بن محمد). حققه وشرحه وعرّف أعلامه د. محمد ألتو نجي. دار صادر، بيروت، ط٢، ٢٠٠٦.
- . ٤٠. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، للقيرواني (أبي على الحسن بن رشيق الأزدي)، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. دار الجيل، بيروت، ط٥، ١٩٨١.
- 13. فتوح البلدان، للبلاذري ( أبي العباس أحمد بن يجيى بن جابر). حققه وشرحه عبد الله أنيس الطباع وعمــر أنيس الطباع. مؤسسة المعارف، بيروت، ١٩٨٧.
  - ٤٢. الفهرست، لابن النديم محمد بن إسحاق. دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٨.
  - ٤٣. في الشعر الإسلامي والأموي، د. عبد القادر القط. مكتبة الشباب بالمنيرة، مصر، ١٩٩١.
- ٤٤. قلق الانتماء في همزية حسان بن ثابت الأنصاري "قراءة في توثيق النص القديم وتأويله"، مقال للدكتور فاروق إسليم، في مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية "سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية" المجلد ٢٩، العدد ٢٠٠٧.
- ٤٥. الكامل في التاريخ، لابن الأثير، عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم(٦٣٠). حققه واعتنى بـــه د. عمـــر
   عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٩٩٩.
- ٤٦. الكامل في اللغة والأدب، للمبرّد، أبي العباس محمد بن يزيد. عارضه بأصوله وعلّق عليه محمد أبـو الفضــل إبراهيم، والسيد شحاته. دار نهضة مصر، ط/بلا، تا/بلا.
- ٤٧. كتاب الرّدّة ونبذة من فتوح العراق، للواقدي، محمد بن عمر بن واقد. اعتنى بتهذيب محمد حميد الله. المؤسسة العالمية للنشر، باريس، ط١، ١٩٨٩.
- ٤٨. كتاب الفتوح، لابن الأعثم الكوفي، أبي محمد أحمد بن أعثم. تحقيق علي شيري. دار الأضواء، بيروت، ط١،
   ١٩٩١.
- 89. كتاب الغزوات، لابن حبيش عبد الرحمن بن محمد(٥٠٥- ٥٨٤) تحقيق ونشر د. أحمد عنسيم. القساهرة، ط٣، ١٩٨٣.
  - ٥٠. لسان العرب، لابن منظور(جمال الدين محمد بن مكرم). دار صادر، بيروت، بلا تاريخ.
  - ٥١. مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي، تأليف ابتسام مرهون الصفار. مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٦٨.

- ٥٢. مشكلة الإنسان، د. زكريا إبراهيم. دار مصر للطباعة، مصر، لم يذكر تاريخ الطبع.
- ٥٣. معجم البلدان، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي(٦٢٦). دار صادر- دار بيروت، بيروت، ١٩٨٤.
- ٥٤. معجم الشعراء، للمرزباني (محمد بن عمران بن موسى) تحقيق د. فاروق اسليم، دار صادر، بيروت، ط١٠.
   ٢٠٠٥.
- ٥٥. معجم مقاييس اللغة، لابن فارس(أحمد بن فارس بن زكريا). تحقيق وضبط عبد السلام هارون. طبعة اتحاد الكتاب العرب بدمشق، بلا تاريخ.
  - ٥٦. نوادر المخطوطات. تحقيق عبد السلام هارون. دار الجيل، بيروت، ط١، ١٩٩١.
- ٥٧. الوحشيات(الحماسة الصغرى) لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، علق عليه وحققه عبد العزيز الميمني الراحكوتي، وزاد في حواشيه محمود محمد شاكر. دار المعارف، مصر، ط٣، ١٩٨٧.
- ٥٨. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، أحمد بن محمد. تحقيق إحسان عباس. دار صادر، بـــيروت، ط/بلا، تا/بلا.

# أثر قصّة سليمان(ع) و ملكة سبأ في غزليّة ٢١٦ ديوان حافظ الشيرازي الدكتور على نظري\*

#### الملخص

للقرآن الكريم أثر هامّ في غزليّات حافظ الشيرازي و قد تأثّر حافظ، بهذا الكتاب الكريم بشكل رمزيّ و تأويليّ يميل إلى الإبمام الفييّ و الشعريّ أكثر من أن يدلّ على الوضوح. يأخذ حافظ الشاعر، ألفاظاً و معاني قرآنيّة ثمّ يصوغ منها أسلوبا شعريّا حلابا له سلطة تأثيريّة قويّة. هناك يبدو، بين الغزليّة ٢١٦ في الديوان و قصة سليمان و ملكة سبأ في سورة النمل، تَلاؤم فين و رمزي من حيث المفردات و المضامين بحيث اقتبس الشاعر، من القصّة القرآنيّة و الروايات التي جاءت في تفسير الآية الرابعة و الأربعين من سورة النمل في التفاسير لا سيما الكشّاف للزمخشري حول الجنّ و ملكة سبأ من كراهية الجنّ أن يتزوجها سليمان حوفا من إفضاء الملكة بأسرارهم الى سليمان و العيوب التي نموها الى الملكة من العيب في عقلها و ساقها و قدمها و كشفها عن ساقها واحتبار عقلها بتنكير العرش و... من المضامين التي تؤيد هذا التلاؤم و الاشتراك أكثر فأكثر و قد اتّخذ حافظ الشيرازيّ، هذه القصّة القرآنية الخلابة، بناء وطيدا و مادّة غنيّة لأفكاره و غزليّته و أثري بها جماليّتها بحيث نري أنّه هدم بناء القصّة و أحدث منها و عليها بناء جديداً كما أنشد شعره في أساليّب أدبيّة بشكل رمزيّ يلقى الضوء على كل مخاطب يتلقى منه معناه الخاص و يؤوله تأويلا يختلف مع الآخر احتلافا ما. مثلا ان حافظا أحذ مادّة "نظر" من قصّة سليمان التي استعُملت في تراكيب: سَنَنظُرُ /فَانظُر /فَانظُر ي/فَناظِرَة/نَظُر، فأحدث منها بناءا حديدا و تراكيب حديثة ذات إبمام جميل و رمزمثاليّ و هي" منظور خردمند" (المنظورة العاقلة) و "صاحب نظر" و "نظر كردن" (النظر) جاء بما في غزليّته بشكل رمزيّ لا ينتقل المخاطب إلى القصّة القرآنيّة إلّا بعد تأمّل عميق. و هذا الأسلوب الرمزيّ تمّا جعل شعره فتانا طيلة الزمن و خلابا على مرّ الدهور.

كلمات مفتاحية: القرآن الكريم، سليمان (ع)، ملكة سبأ، حافظ الشيرازي

#### ١ - المقدمة

تاريخ الوصول: ۸۹/۸/۳۰ تاريخ القبول: ۸۹/۱۱/۱۰

<sup>\*</sup> أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية و آداها، حامعة لورستان.

إنّ للقرآن الكريم في شعر حافظ الشيرازيّ و مفرداته و مضامينه و عواطفه وأفكاره و أساليبه الشعريّة، أثرعميق و مرموق بحيث ذهب بعض المفكرين و شارحي ديوان حافظ الشيرازيّ إلي أنّ هذا الديوان الصغير تفسير تأويليّ للقرآن. يعود تأثّر هذا الشاعر إلي معرفته بهذا الكتاب و تفاسيره لاسيما تفسيرالكشاف للزمخشري كما صرّح علي هذ الاتّصال أحد معاصريه و هو محمد كلندام في مقدمة ديوانه و يقول: «أمّا بواسطة دراسة حافظ للقرآن و ملازمته علي التقوي و الإحسان و البحث حول الكشّاف {للزمخشري} و المفتاح {للسّكاكي} ومطالعة المطالع و المصباح و...و البحث في دواوين العرب و... لم يهتم إحافظ بمع غزليّاته و تدوينها...»

كما أنّ سماحة آيت الله خامنه اي أكد علي هذا التأثير و قال إنّ لحافظ ميزات اختص بما منها هذه اللغة الفاخرة التي تسنمت ذروة اللغة الفارسيّة و منها هذه المعارف الحافظية التي يؤكد حافظ نفسه علي أنّه استفادها من النكات القرآنيّة...و ديوان حافظ مستفيد من القرآن لا و أيضا يؤكد الدكتور محمد استعلامي و يقول: «إنّ حافظا، حافظ قرآن، وإنّه لم يحفظ القرآن فحسب بل إنّه يفهم معني الآيات فهما دقيقا و يعرف علاقات الآيات فيما بينها معرفة عميقة» لا و الدكتور مجتبايي ايضا يصرّح علي القيات فهما دقيقا و يعرف علاقات الأربع عشرة و يعتقد أنّه قلّما نجد غزليّة في ديوانه لم يقتبس شاعرها الشيرازي من القرآن أو لم يشر و لم يرمز إلي نكتة قرآنية لله و الآيات القرآنيّة تشابهات وسيعة و تلاؤمات ديوان حافظ، علي انّ هناك بين غزليّات هذا الشاعر الشيرازي و الآيات القرآنيّة تشابهات وسيعة و تلاؤمات كثيرة من حيث الأسلوب و المضامين و خاصّة بناء الغزليّات و تنوع الأبيات هذا الاتصال ضروريّ لأنّ حافظا يقول بصراحته إنّ وجوده كلّه من القرآن و حكومته و سلطنته و دعاء السحر

صبح حيزيّ و سلامت طلبي چون حافظ هر چه کردم همه از دولتِ قرآن کردم آ

قد تأثّر حافظ بالقرآن، بأساليب متعددة و مناهج فنيّة فتارة اقتبس اقتباسا صريحا و ضمّن عبارة من آية في شعره كما نشاهد في البيت التالي ':

١- مقدمه جامع ديوان حافظ، ص ٦٦ و محمدغنيّ، تاريخ عصر حافظ، ص٢٨.

٢- آيت الله سيد علي خامنه اي، ١٣٦٧.

٣- محمد استعلامي، حافظ به گفته حافظ: يك شناخت منطقي،صص ٣٦-٣٦

٤ - فتح الله مجتبايي، شرح شكن زلف، ص١٩.

٥- خرمشاهي، حافظ، حافظه ماست، ص٩٢ - ٩٣.

٦- ديوان حافظ، ص ٢٥٩.

## چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت<sup>آ</sup>

(عيون حافظ تحت قصر حبيبته الجميلة و حوريّته العِين وهي تفيض من الدمع أشبهت حنات تجري تحتها الالهار) و تارة أخري يأخذ المفردات و المضامين و البنية الفكرية من القرآن و قصصه و يحوّلها و يتصرّف فيها كيف يشاء و يذيبها في نصّه و يدخلها في شعره و يشكل بها نصّا جديدا منسجما و غنيا مملوءا بالمعاني الحديثة و الدلالات الخاصّة بحيث لا يدلّ المخاطب علي الإقتباس الّا بعد رويّة و تفكر عميق و بعد إزالة القشور التي أخذها الشاعر رمزيا و فنيا و يستخدم المضامين القرآنية في غزليّته للتعبير عمّا يريد و لا يصرح بها الّا برمز وإيماء هذا الاستخدام الذي قد يسمّيه الادباء و النقاد المعاصرون بالتناصّ (intertextuality) كما نشاهد أنّ حافظا استخدم هذ الاسلوب في غزليّة ٧٧ في ديوانه والتي مطلعها:

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت واندر آن برگ و نوا خوش نالهای زار داشت

(كان البلبل يحمل في منقاره ورقة نضيرة من أوراق الورد و كان ينوح-رغم نعمته الطيّبة-نواح البعـــد و الصد) <sup>4</sup>

و قدأخذ مضامين الغزليّة هذه من الآيات ٨٦-٨٥ في سورة المائدة بشكل رمزيّ و فنيّ رائع°.

فتارة يستخدم الشاعر، المفردات و المضامين و يجعلها ذوات دلالات متعددة بحيث يحيل المخاطب و المتلّقي الي نصوص مختلفة و هذا الاسلوب اسلوب يسيطر علي أغلبية غزليات حافظ الشيرازي<sup>1</sup> نشرت دراســـات هامّة و قيمة حول أثر القرآن الكريم في ديوان حافظ الشيرازي.

و في هذه الدراسات أشير الي بعض المفردات و المصطلحات و المعاني التي أخذها حافظ الشيرازي من القرآن الكريم بأشكال مختلفة و أساليب متعددة. بعضها أشار الي الآيات التي اقتبسها حافظ و

۱- على نظرى، چشم داشت حافظ به كدام «جنّات تجرى من تحتها الأنهار»؟، ص١٤٤-١١٤.

۲- دیوان حافظ، ص ۱۳۱-۱۳۲.

٣- التناص هو مجموع العلاقات القائمة بين نص أدبي ونصوص أخرى بحيث تتداخل النصوص وتذوب الحدود بينها، وتندمج لتشكل نصا جديدا متوحدا ومتكاملا، غنيا وحافلا بالمعاني والدلالات. و في الادب الكلاسيكي اشتهر الي حدّ ما يمثل: التضمين ... الاقتباس؛ الاحتذاء. راجع: عزالدين المناصرة، التناص العنكبوتي، صص ٩-٣٧. و شربل داغر، ١٩٩٧: ١٢٢-١٢٩.

٤ - ابراهيم امين الشورابي، أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص٤٤.

٥- أنظر على نظرى، چشم داشت حافظ به كدام «جنّات تجرى من تحتها الأنهار»؟، ص١١٩-١٤٤.

٦- تقي پورنامداريان، گمشده لب دريا: تأملي در معني و صورت شعر حافظ ،ص ١٣٥-١٣٦.

درجها في شعره و بعض الدراسات و البحوث اهتم بالمفردات القرآنية في ديوانه و بعضها بحث عن المعاني القرآنية التي أثّرت في حافظ الشيرازي و أفكاره الراقية. و الجدير بالذكر ما تحدّث عنه هاشم حاويد في كتابه «حافظ حاويد» و أنّه قد كتب حول اثر بعض الآيات أو السور في غزلية خاصّة كما أنّه كتب حول اثر بعض الآيات من سورة النجم في الغزليّة التي مطلعها :

بارها گفته ام و بار دگر مي گويم که من گمشده اين ره نه بخود مي پويم

الترجمة «لقد قلت مرارا و تكرارا... و إني أقولها مرة أخري... فاستمع إلي قولي حين أقول: إنني فقدتُ الوعي فلم أسلك هذه الطريق من تلقاء نفسي...!» أو بحث حول أثر بعض الآيات من سورة الحجر و الفرقان في الغزليّة التي مطلعها ":

شد از بروج رياحين چو آسمان روشن زمين به اختر ميمون و طالع مسعود (اصبحت الأرض إثر بروج الرياحين كالسماء المضيئة بالكواكب الميمون و طالع السعد) و الذي يجدر بنا ذكره هو ان هذا الشاعر قد تحدّث حول أثر قصة سليمان(ع) و ملكة سبأ في الغزلية التي مطلعها:

اي هدهد صبا به سبا مي فرستمت بنگر كه از كجا به كجا مي فرستمت

(يا هدهد الصبا أني مرسلك إلى سبأ فتأمّل، من أين أنا أرسلك!؟) \*

بعد بحثنا عن الدراسات التي تحدّثت عن تأثير القرآن في غزليات حافظ، لم نجد دراسة حول أثر قصّة سليمان(ع) و ملكة سبأ في الغزليّة ٢١٦ من ديوان حافظ الشيرازي. و الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الورقة، هو أنّ حافظا الشيرازي، إتّخذ قصّة سليمان و ملكة سبأ القرآنيّة، نموذجا لشعره الرائع و صاغ منه غزليّة فنيّة و شعرية و مطلعها (آن يار كزو خانه ما جاي پري بود...) (ذلك الحبيب الذي كان مترلنا بوجوده مهبطا للحنّ...). أو بعبارة أدقّ هذه الغزليّة ترمز الي القصّة بشكل

۱- هاشم جاوید، حافظ جاوید، ص ۳۵-۸۸.

٢ - ابراهيم امين الشورابي، أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي، ص٣٦٩.

٣- هاشم جاويد، حافظ جاويد، ص ٣٩-٤٢.

٤ - ابراهيم امين الشورابي، أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص٣٧.

إيحائيّ جميل يتلاءم معها و هذا لا يعني أنَّ هذه الغزلية لا تدلّ علي معان أخري صرّح به شارحو ديوان هذا الشاعر بل يمكن أن تؤوَّل بدلالات أخري لأنّ هذا من أساليب حافظ الشعرية.

فأمّا المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج التحليلي-التوصيفي اذ يعتمد على الآيات التي تحدثت عن قصّة سليمان في سورة النمل و التفاسير لاسيما تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التتريل للزمخشري و الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبايي و الغزليّة ٢١٦ في الديوان و الشروح المختلفة حول هذه الغزلية. و بعض المعاجم نحو لسان العرب وموسوعة على اكبر دهخدا.

## ٢ - الوجوه المشتركة

قبل أن نقارن بين الغزلية و القصّة القرآنيّة لابدّ أن نشير إلى بعض ملاحظات:

الملاحظة الأولى: يجدر بنا أن نتعرف على الغزليّة في الأدب الفارسي. كما هو معروف عند الأدباء الايرانيين أنّ الغزل كان مضمونا شعريا ضمن القصيدة كالمدح و الرثاء و الوصف يعبّر به الشّاعر عن أيام شبابه الماضية و عن حبّه للنساء الجميلات ولكن تغير على مرّ الأزمنة و أصبحت مقطوعة مستقلة عن القصيدة و قالبا من قوالب الشعر و سميت الغزليات أو الغزلية فكل غزلية تترواح ابياتها بين سبعة أبيات الي أربعة عشربيتا يتّحد وزلها و قوافيها والبيت الأول مصرّع حتماً كالقصيدة و يمكن أن تكون خمسة أبيات و قلّما تزيد على تسعة عشر بيتا و تقلّ عن خمسة ابيات .

الملاحظة الثانية: ينبغي لنا أن نذكر أنّ شرّاح الديوان يذهبون إلي أنّ حافظا الشيرازي أنشد هذه الغزليّة رثاء لولده و يتناسب اسلوبها و مضمونها و الفاظها مع الرثاء لكنّا كما أشرنا آنفا، نعتقد أنّ هذه الغزلية إضافة إلي هذا المعني الظاهري، تلائم مع قصة سليمان و ملكة سبإ. و هذا من الاساليب الخلّابة التي يستخدمها حافظ في ديوانه. يأتي بالمفردات و المصطلحات التي لها معان ظاهرية و يريد بها معانيا مكنونة الحري و من ثَمَّ نري انّ للايهام في شعره مكانة مرموقة و هامة و كثيرا ما نري ان حافظا يأخذ قصة أو رواية أو معني و ينفخ فيها من روحه الشعرية الفتّانة و يجعلها في اسلوب شعري و في له اثر حاص و بنيان بديع.

۱- زين العابدين مؤتمن، تحول شعر فارسى، ص٥٢-٥٣.

٢- جلال الدين همايي، فنون بلاغت و صناعات ادبي، ص١٢٤.

٣ - راجع: هاء الدين خرمشاهي، حافظ نامه، ص ١/ ٢٥٧ و ٣١٤/٢.

الملاحظة الثالثة: لترجمة الابيات و تعربيها اعتمدنا علي أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ترجمة الدكتور ابراهيم أمين الشورابي، مقدمة الدكتور طه حسين. لكن في ترجمة بعض الأبيات نصحّح بعض أخطاء المترجم حسب رأينا مهما أمكن.

الملاحظة الرابعة: تشتمل الغزلية على عشرة أبيات و لكن تختلف بعض الاحتلاف في بعض النسخ منها: "راز دل ما" (نسخة خانلري)، "فتنه دور قمري" (نسخة قدسي)، "آن سرو روان" (نسخة قدسي) ولكن نحن نعتمد على نسخة "غني – قزويني و نحلل الابيات على ماجاءت في هذه النسخة.

الملاحظة الخامسة: لسنا نعتقد أنّ الشخصيات و الضمائر و الصفات في الغزلية تطابق ما يعادلها في القصّة مئة بالمئة و هذا شيء لا يمكن و لا يراد لأنّ الشعر له ميزاته و أهدافه و أسلوبه لاسيما الغزلية بل نحن نعتقد أنّ هناك علامات، قرائن، ايحاءات، مشتركات و ملائمات تدلّنا علي انّ حافظا قد أخذ الموادّ اللغوية و البنية الفكرية و الرؤي الفنية من القصّة و جعلها اسلوبا و نموذجا و عَلَما لغزليته هذه و هذا ما لم يشر اليه أحد من الشراح في هذه الغزلية حسب معلوماتنا.

#### ١-٢- ملكة سبأ بريئة من العيب عقلا و قدما

البيت الاوّل:

آن یار کز او خانه ما جاي پري بود  $^{\text{T}}$  سر تا قدمش چون پري از عیب بري بود

الترجمة «ذلك الحبيب الذي كان مترلنا بوجوده مهبطا للملائكة {الجنّ} كان من قمة رأسه إلي الترجمة «ذلك الحبيب الذي كان مترلنا بوجوده مهبطا للملائكة "بري" الي "الملائكة" ولكن أخمص قدمه، بريئا من العيوب كالملائكة» الملاحظة: ترجم المعرّب لفظة "بري" تطلق علي الجنّ اكثر من اطلاقها علي الملائكة. جاء في موسوعة علي اكبر دهخدا (لغتنامه دهخدا) جنّ : معيني "بري" و عادة تطلق علي نوع من الجنيات الجميلات المستورات و الفتّانات. أو يقول بهاء الدين حرمشاهي من شارحي ديوان حافظ الشيرازي، لفظة "بري" ممعني الجنّ مطلقا و عادة تطلق على الجميلات الحسناوات كما يصرح انّه قد جاء في كتاب برهان القاطع "بري"

۱ - ديوان حافظ، تصحيح محمد قدسي، ص٣٤٢

۲ - ديوان حافظ، ص۲۰۳.

٣ - ابراهيم امين الشورابي، أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص٢٤٦.

٤ - بهاء الدين خرمشاهي، حافظ نامه، ص ١/ ٢٥٧ و ٢٠٥/٧ و راجع: محمد رضا، برزگر خالقي، شاخ نبات حافظ، ص٥٣٣ و حسين بن محمد الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صص٢٠٤-٢٠٥.

موجود لطيف و أكثر جمالا يفتن الإنسان بجماله من عالم غير مرئبي و يستمر و يقول في الأدب الفارسي جاء بمعني الجنّ و الملائكة و يستشهد بأبيات لا مجال لنا ان نذكرها . و في منجد الطلاب الجنّ يعادل "يري" و كما انّ هناك في بعض التفاسير الفارسية جاءت لفظة "يري" ترجمة للجنّ في آية «وَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْحِنّ وَ الْانس وَ الطَّيرْ فَهُمْ يُوزَعُونَ»(النمل: ١٧) جاء في تفسير سور آبادی و هو تفسیر فارسی یتعلق بالقرن الخامس الهجري و قد عاش قبل حافظ الشیرازي «وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطُّيْرِ» و بينگيختند مر سليمان را لشكرهاى او را از "پريان" و ديوان و آدميان و مرغان فَهُمْ يُوزَعُونَ، اى:...» و كذلك تفسير جلاء الأذهان و جلاء الأحزان للقرن الثامن الذي يقارن عصر الشاعر «و گرد كرده شد براى سليمان لشكرهاى وى از **پريان** و آدميان و مرغان و...» هناك تفسير فارسي آخر للقرن السادس اي قبل الشاعر و هو تفسير كشف الاسراريطلق "لفظة پري و جمعها پريان" على الجنّ «وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ بينگيختند... لشكرهايي مِنَ الْجنِّ وَ الْإِنْس وَ الطَّيْر از **پريان** و مردان و مرغان فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٧)» و نري بعض مترجمي القرآن الكريم ترجموا "الجنّ" ب " پري أو جمعه پريان" «و گردآورده شد براي سليمان سپاههایش از **پری** و آدمی و …»° فأثبتنا علی أساس بعض النصوص و المعاجم و التفاسیر الفارسیة و الترجمات أنه يمكن لنا أن نطلق لفظة" يري في الغزلية على الجنّ كما أنّها تطلق على الملائكة أحيانا فهناك نري و حوها مشتركة متلائمة بين البيت و بين ما جاءت في قصّة سليمان(ع) و ملكة سبإ . و قدجاءت في التفاسير لاسيما تفسير الكشاف، الآراء و الروايات التالية: الاولى: أنَّ ملكة سبإ كانت جنية من الامّ و انّ الجنّ كرهوا أن يتزوجها «و زعموا أنّ الجنّ كرهوا أن يتزوجها فتفضى إليه بأسرارهم، لأنما كانت بنت جنية... و قيل: حافوا أن يولد له منها ولد تجتمع له فطنة الجن و الإنس، فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك هو أشدّ و أفظع» " و في تفسير مجمع البيان: «و ذلك أن أمها

١ - بماء الدين حرمشاهي، حافظ نامه، ص ١/ ٢٥٧.

۲- عتیق بن محمدسور آبادی، تفسیر سورآبادی، ج۱۷٦/۳.

٣- حسين بن حسن جرجاني ابو المحاسن، جلاء الأذهان و جلاء الأحزان، ج١١/٧.

٤- احمد بن ابي سعد رشيدالدين ميبدى ، كشف الأسرار و عدة الأبرار ، ص ج١٨٧/٧.

٥ - راجع: سيد حلال الدين مجتبوى، ترجمه قرآن كريم، ص ٣٧٨ وسيد على نقي فيض الاسلام، ترجمـــه و تفســـير
 قرآن كريم، ٧٥٤.

٦- محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ص ٣٧٠/٣.

كانت جنية " الثانية: بما ان الجن كرهوا ان يتزوجها أو حافوا فأساءوا الثناء عليها ليزهدوه فيها و انموا اليها العيوب في عقلها و رجلها «فقالوا له: إن في عقلها شيئا، و هي شعراء الساقين، و رجلها كحافر الحمار " و في مجمع البيان «و قيل إن الجن و الشياطين حافت أن يتزوجها سليمان فلا ينفكون من تسخير سليمان و ذريته بعده لو تزوجها و ذلك أن أمها كانت جنية فأساءوا الثناء عليها ليزهدوه فيها و قالوا إن في عقلها شيئا و إن رجلها كحافر الحمار " الثالثة: إن سليمان احتبرعقلها بتنكير عرشها هل هي تعرفه أم لا و اختبر ساقيها عندما «قِيلَ لَهَا ادْحُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسَبَتُهُ لُجَّةً وَ كَشَفَت عَنْ ساقيها» و جاء في الكشاف «فقالوا له: إن في عقلها شيئا، و هي شعراء الساقين، و رحلها كحافر الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرش، و اتخذ الصرح ليتعرف ساقها و رحلها، فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقا و قدما لا ألها شعراء، ثم صرف بصره و ناداه أنّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قواريرَ » و في مجمع البيان: «فلما امتحن ذلك وحدها على خلاف ما قيل»

فالآن بعد أن أشرنا إلى القصة و ما روي حول الآيات نري أن هناك صلة وثيقة بين البيت و ما حاءت في القصة و أن الشاعر يرمز الي ملكة سبإ بلفظة " پري" و يؤكد أنها كانت مبرأة عمّا تقول حولها الجن و تنمي إليها العيوب و يقول: ان الحبيبة التي كان بيتنا بوجودها مهبطا للجن و الجميلات، كانت بريئة من العيوب التي انموا الي عقلها و ساقها ف "پري" في الغزلية تعادل الجنية أي ملكة سبأ ترمز اليها و حانه (بيت، دار) يمكن ان يكون مجازا عن الصرح. و في المصرع الثاني تبرأ الجنية (پري) من العيوب التي نسبت اليها في عقلها و ساقها و رجلها وهي لبيبة عاقلة و يقول انها مبرأة عن العيوب رأسا و قدما (سر بمعني رأس و پا بمعني قدم) و هذا يشبه عبارة الكشّاف عندما يقول: هو كما نري ان الشاعر في الشطر الثاني من البيت يؤكد على ان حبيبته هو مجاز عن سلامة عقلها. و كما نري ان الشاعر في الشطر الثاني من البيت يؤكد على ان حبيبته كانت بريئة من العيوب من قمة رأسها إلي أخمص قدمها فهناك سؤال و هو لماذا يؤكد الشاعرعلى

١- امين الدين ابو على الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ص١/٧٥.

<sup>-</sup>٢ - محمو د الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ص ٣٧٠/٣.

٣- امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ص١/٧٥.

٤ - محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ص ٣٧٠/٣.

٥- امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ص١/٧٥.

٦- محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ص ٣٧٠/٣.

برائة الحبيبة من العيوب؟ أليس يريد أن يدافع عنها أمام الافتراء ات التي تستهدفها والّا هل كان من الواجب علي الشاعر ان يؤكد علي براءتها من العيوب و يشير الي رأس الحبيبة و قدمها. و اللافت للنظر هو التلاؤم بين الصورة السائدة علي البيت... "سرتا پا قدمش"... (من قمة رآسها إلي أخمص قدمها) و القصة خاصة ماجاءت في الكشاف «فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقا وقدما»

## ٢-٢- رحيل الملكة الي اليمن أو غمدان و استقرارهاعلي ملكها

البيت الثاني:

الترجمة «و لقد حدّثني قلبي بأنه" سيهبط إلي هذه البلدة علي أمل لقائه" و لكته كان مسكينا ... لم يعلم أنّ حبيبه قد سافر و إرتحل ...!» لا بعض الشرّاح يذهبون الي أنّ البيت يصرّح علي انّه يدلّ علي موت حبيب و يعتقدون "سفري"، مجاز في معني مُردني "اي الذي مات. لكن باعتقادي انّ "سفر" في البيت الثاني أستعمل في معناه الحقيقي اي الارتحال و السفر من مكان الي آخر. كما انّ "رشك" اي الغبطة في البيت التاسع يؤيد ما نذهب اليه لأنّ العاشق لا يغتبط بموت المعشوق و الحبيب بل يغتبط بحضوره عند شخص آخر كما يرمز إلي هذ المعني في البيت التاسع «خود را بكش اي بلبل از اين رشك كه گل را...(فاقتل نفسك غيرة أيها البلبل ..! و أكثر من نواحك و أنينك ...)» فبناء علي هذا في البيت نوع من الحبّ و الأمل للقاء الحبيب و الأسف علي هجران الحبيب و ارتحاله و في القصة أيضا، علي ماحكيت في التفاسير، أشارة إلي حبّ سليمان و استنكاحه اياها و رحيلها إلي اليمن أو إلي غمدان. حاء في الكشاف: «واستنكحها سليمان عليه السلام وأحبّها وأقرّها على ملكها وأمر الجن فبنوا لها سيلحين وغمدان، وكان يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام، و ولدت له. وقيل: بل وجها ذا تبع ملك همدان، وسلّطه على اليمن، وأمر زوبعة أمير حن اليمن أن يطبعه، فبني له المصانع، ولم يزل أميرا حتى مات سليمان» ".

۱ - ديوان حافظ، ص٢٠٣.

٢- ابراهيم امين الشورابي، أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص٢٤٦.

٣- محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ص ٣٧٠/٣. و راجع: احمد بن ابي سعد رشيدالدين ميبدى ، كشف الأسرار و عدة الأبرار،ص ج٢٢٦/٧.

و هكذا جاء في تفسير مجمع البيان «و احتُلف في أمرها بعد ذلك فقيل إنه تزوجها سليمان و أقرها على ملكها و قيل إنه زوجها من ملك يقال له تُبَّع و ردّها إلى أرضها و أمر زوبعة أمير الجن باليمن أن يعمل له و يطيع فصنع له المصانع باليمن» أ. و هناك تحليل آخر يساعدنا أن نفسر به لفظة "بويش" (ريحها الطيبة) و هو ما جاء في تفسير الكشاف و بعض التفاسير الأخري «و قيل: هي السبب في اتخاذ النورة: أمر كما الشياطين فاتخذوها» أ. و في مجمع البيان: «و قيل أنه ذكر له أن على رجليها شعرا فلما كشفته بان الشعر فساءه ذلك فاستشار الجن في ذلك فعملوا الحمامات و طبخوا له النورة و الزرنيخ و كان أول ما صنعت النورة... ". النورة كما جاء ت في لسان العرب بمعنى الزهر «و النورة و النورة و الزهر و النورة كما هو معروف ريح طيبة عادة، فهل يرمز حافظ الشيرازي إلى النورة و الزهر و ريحها الطيبة التي صنعوها لملكة سبا ؟!

## ٣-٢- الإفضاء بالسّرّ

البيت الثالث:

تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد تا بود فلك شيوه او پرده دري بود°

الترجمة: «و لست وحدي الذي ارتفعت الحجب عن أسرار قلبه فمنذ الأزل و عادة الفلك تمزيــق الستر و الحجب...!» أ في هذا البيت إفضاء الحبيب بالسرّ كما انّ في القصة إفضاء بالأسرار:

الف) ارتفاع الحجب عن حبّ سليمان للملكة و هو حبّه إياها كما جاء في الكشاف أنّ سليمان للم رأها أحبّها «واتخذ الصرح ليتعرف ساقها ورجلها ، فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقا وقدما... واستنكحها سليمان عليه السلام وأحبها».

١- امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ص١/٧٥.

٢- محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ص ٣٧٠/٣.

٣- امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ص١/٧٣.

٤ - محمد بن منظور، لسان العرب، ج٥ / ٢٤٣.

٥ - ديوان حافظ، ص٢٠٣.

٦- ابراهيم امين الشورابي، أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص٢٤٦.

ب) إفضاء أسرار الجنّ «وزعموا أنّ الجن كرهوا أن يتزوجها فتفضى إليه بأسرارهم، لأنها كانت جنية» و لمّ افتري الجنّ على الملكة كذبا و وشوا بها لسليمان أنّ في رجلها عيب و هي كحافر الحمار و هي شعراء الساقين و في عقلها شيء اي عيب و سفاهة واختبرها عقلها بتنكير العرش، و اتخذ الصرح ليتعرف ساقها و رجلها، فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقا و قدما لا أنها شعراء و... كلّ هذه الأمور تعبّر عن الافضاء بالاسرار فكشفت عن افتراءات الجنّ و كشفت سلامة الملكة عقلا و ساقا و قدما. و هذا نوع من التأويل في هذا البيت يمكن ان نفهمه و قد عبّر عنه حافظ الشيرازي بشكل رمزي و فني و ماأجمل تعبيره عندما يقول « تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد (ولست وحدي الذي ارتفعت الحجب عن أسرار قلبه فمنذ الأزل و عادة الفلك تمزيق الستر و الحجب...!!)

#### ٤ - ٢ - ملكة سبإ، ناظرة لبيبة و منظورة إليها

البيت الرابع:

منظور خردمند من آن ماه که او را با حسن ادب شیوه صاحب نظري بود ً

الترجمة: «و كان ذلك القمر موضعا لرجائي و معقدا لآمالي لأنّه كان يمتاز بحسن الأدب، كما كان مبرزا في أساليب أصحاب النظر» " في ترجمة البيت أخطاء متعددة لا مجال لنا لنقده و لكن نحلّال البيت لنُري العلاقة الوثيقة بين البيت و ألآيات فنشير إلي نكات ما: الأولي: "منظور" في البيت يعين الحبيب، المعشوق و المقصود و الاسم المفعول من نظر أي الذي يُنظَر إليه لكن يبدو بين هذه الكلمة وقصة سليمان و ملكة سبإ علاقة وثيقة ألا تري انّ مادة " نظر " حاءت خمس مرّات في الآيات التالية في قصة سليمان و ملكة سبأ علاقت أمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِينَ (٢٧) اذْهَبْ بكِتابي... فَانْظُرْ ما ذا

١- محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ص ٣٧٠/٣. و. راجع: امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ص ٣٨٨/٧.

۲ - ديوان حافظ، ص٢٠٣.

٣ - ابراهيم امين الشورابي، أغابي شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص٢٤٦.

٤ - حسينعلي هروي، شرح غزلهاي حافظ، ص٩٨٠ و راجع: محمد رضا برزگر خالقي، شاخ نبات حافظ، ص٥٣٣.

يَرْجعُونَ (٢٨) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ...وَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ فَ**انْظُرِي** ما ذا تَأْمُرينَ ...وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بمَ يَرْجعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥) قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذينَ لا يَهْتَـــدُونَ (٤١) فملكة سبإ -على ما جاء في الآيات-تارة منظور إليها أي ينظر سليمان إليها و إلى أمرهـــا و اهتدائها : « قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَ تَهْتَدي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذينَ لا يَهْتَدُونَ» (٤١) و تارة أحري المفردات و المضامين و البنية الفكرية و اللغوية و صاغ منها، تركيبا شعريا حديدا و عبّــر عنــها ب" منظور حردمند و جمعت كلتي الصيغ الصرفية(منظورة إليها و ناظرة) في بيت واحد بشكل فني رمزي رائع يعجب المخاطب و المتلَّقي بحيث يردّ ظاهره المخاطبَ إلى معناه الظاهري و لكن بعـــد رويـــة و تعمّق ينتقل إلى أنّ الشاعر يريد أن يدافع عن شخص أُتّهمَ بعيب في عقله و رأيه لهذا يعطي الشـاعر" المنظور" صفة العقل و يؤكد أنّه "حردمند أي عاقل فليس في عقله شيء كما افتري الجنّ على ملكة سبإ كذبا و قالوا في عقلها شيء. و الصفة العاقلة (خردمند) في البيت من الممكن أن تشير إلى أنّها كانت تستشير ملأها في الامور و تنظر بدقّة و تتبع عقلها و لا تتبع هواها و علـــي هــــذا «قالـــت إنَّ الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾(٣٤) فالحبيب- هنا ملكة سبأ- كانت تمتاز بحسن الأدب، كما كانت نموذجا حسنا في أساليب أصحاب النظر و عبّر عنه الشاعر بأحسن تعبير و وصف الحبيبة ب "صاحب نظري إنّ الحبيبة ذات رأي و نظـر في الامــور و صاحبة تفكر عميق و حزم وسيع. النكتة الثانية: انّ حافظا الشيرازي اســتخدم كلمــة"نظر"، مــع سليمان في أبيات أخرى منها:

نظر کردن به درویشان منافی برزگی نیست سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش ا

الترجمة: «و نظرك بالعطف إلي الدراويش المساكين... لايتنافي مع عظمتك فإن "سليمان" مع عظمته و أبحته ... كان ينظر بعطف إلي النملة الصغيرة!!» أو هنا نري انه استعمل مادة " نظر" مرّتين في بيت واحد: نظر كردن و نظرها.و يبدو أنّ لحافظ الشيرازيّ، نظر قرآني لمادة نظر عندما يتّصف بحا سليمان لأنّ الشاعر قد حفظ القرآن و فهمه فهما عميقا و له معرفة وسيعة بهذا الكتاب العظيم و هو ايضا شاعر لطيف بارع يختار المفردات و المضامين الخاصة و يجتنيها هادفا و يصوغ منها تراكيب

٢- ابراهيم امين الشورابي، أغابي شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص٢٧٩.

۱ - ديوان حافظ، ص٢٣٥.

شعرية و غيربعيد انه انتخب مادة " نظر" من سورة النمل و أدبحها في شعره و نفخ فيها روحا شعرية لها جماليتها الممتازة و مكانتها المرموقة

## ٥-٢- ملكة سبأ تطمح إلي قوم تملكهم

البيتان الخامس و السادس:

از چنگ منش اختر بدمهر به دربرد آري چه كنم دولت دور قمري بود عذري بنه اي دل كه تو درويشي و او را در مملكت حسن سر تاجوري بود ا

ايها الفؤاد تقبل عذري فإنّي معذور لأنظر فقير مسكين و الحبيب المعشوق، يريد المُلكية و تاجها في مملكة الحسن و الجمال و انّها تريد ان تسافر و تماجر إلى ارض تملك فيها الناس. فعبارة «...سر تاجوري بود» فيها إيهام التناسب: للحبيب رأس متوج اي هو ملك متوج الرأس كما نري في ترجمة الشورابي و لكن المعني الثاني هو انّ الحبيب (ملكة سبأ هنا) يُفضّل أن تكون ملكة لليمن أو مكان آخر و تمدف إليها و كلا المعنيين يناسب ما اشرنا إليه.أي انّها ملكة في رأسها تاج أو انّها تطمح ان تكون ملكة لليمن و لا تريد ان تبقى عند سليمان. الروح السائد على البيتين هو أنَّ الشاعر يشير إلى أنَّه فاتته الحبيبة و أضاعها و فقدها و ينسب الفوت و الفقدان إلى الدهر و إلى الزمن و الفلك و يشير ايضا إلى أنّه فقد الحبيبة بالسرعة أي فما لبث الّا وقد فقدها. و هذا المفهوم يلائم بقصّة سليمان و حبّه لملكة سبإ و هجرة الملكة و عدم بقائها عنده و ذهابها إلى اليمن. أُوليس يذكرنا التفاسير لاسيما تفسير الكشاف أنّ بلقيس لم تبق عند سليمان الّا أياما قليلة أوليس يدلّ البيت ايضا على أنّ الحبيب أو الحبيبة لم يبق عند الشاعر أو العاشق الَّا أياما قليلة و قد انتزعها الفلك و الدهر من يده و تملكه و إن كان كذلك فلنا أن نذهب إلى أنّ هناك بين النصين(القصّة القرآنية و ابيات الغزليّة) تلاؤم لاينكر و تناصّ يعجب و تداخل له جماليته الفني. البيت بعده "عذري بنه اي دل.../ در مملكت حسن سر تاجوري بود" (فالتمس لي عذراً ... يا قلبي ...! فانّما أنت درويش فقير و أما هو فمَلِك متوج الرأس في مملكة الحسن ...) يؤكد هذا التلاؤم لانَّ البيت يدلُّنا على أنَّ الحبيب يطمح إلى التاج و الحكومة و الملكية و بقائه عند الشاعر يمنع هذا الطموح و الآمل و كذلك القصّة تذكرنا و تروي لنا أنّ ملكة سبإ

۱ - دیوان حافظ، ص۲۰۳.

لم تقبل طلب سليمان لنكاحها و الزواج معها لآنها كانت ملكة سبإ و علي رغم اسلامها تريد أن تبع ملكة و علي هذا تروي لنا القصّة أنّ سليمان «و أقرّها على ملكها.. و قيل: بل زوجها ذا تبع ملك همدان، و سلطه على اليمن» المناه المناه على اليمن المناه على اليمن المناه المناه على اليمن المناه المناه على اليمن المناه المناه على اليمن المناه على اليمن المناه على اليمن المناه على المناه على المناه على المناه المناه

## ٦-٦- الأيام السعيدة عند الصرح المرد

البيتان السابع و الثامن:

اوقات خوش آن بود كه با دوست به سر رفت باقي همه بي حاصلي و بي خبري بود خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرين افسوس كه آن گنج روان رهگذري بود

ترجمة البيتين: «و كانت سعيدهٔ حقاً، هذه الأوقات التي قضتها مع الحبيب ...و أما ما عداها فكانت جميعها بغير فائده و لا نفع ..!! و كانت جميلة حقاً، حافة النهر و ما نما عليها من ورد و حضرهٔ و نسرين و الكن يا أسفا ..! كان هذا" الكتر المتنقل "، "عابراً للسبيل"..!!» و إن كانت دلالة البيتين و التلاؤم بينهما و القصة ليست واضحة و وثيقة مثلما كانت في الابيات السابقة و لكن الجوّ السائد في البيتين يتلاءم مع الروح الذي يغلب علي الغزلية و هو ذكر الأيام الماضية و الذكريات الطيبة العذبة و يغلب عليهما صبغة الغزلية اكثر من أن يدلّا المخاطب علي القصة و هذه الصبغة تسيطر علي الغزلية كقالب شعري في الادب الفارسي كما غلب علي الغزل كمضمون من المضامين الشعرية و نوع من الانواع الادبية و هو ذكر الشباب و النسيب و حديث النساء الجميلات و وصفهنّ. كما نشاهد انّ البيتين ينقلان المخاطب إلي أيام شبابه و أيام سعادته التي مضت مع الحبيبة حافلة بالسرور و الفرح و الراحة و الغناء المخاطب إلي أيام شبابه و أيام سعادته التي مضت مع الحبية عذبة و كما انّ في البيتين عسرة علي و الترف لم يدخلها حزن و لا خوف الأيام التي كانت طيبة عذبة و كما انّ في البيتين يشيران إلي الأيام التي مرّت مرّ السحاب و لن تعود. و علي هذا يمكننا أن نذهب إلي أنّ البيتين يشيران إلي وعبارة "خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرين" (و كانت جميلة حقاً، حافة النهر و ما نما عليها من ورد و خضره و نسرين و لكن يا أسفا ..! كان هذا "الكتر المتنقل"، "عابراً للسبيل"..!!»)،

١ - محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ص ٣٧٠/٣.

۲ - ديوان حافظ، ص٢٠٣.

٣- ابراهيم امين الشورابي، أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص٢٤٦.

تصوّر لنا الصرح الممرد من قوارير الذي حسبته ملكة سبأ، لجّة ... «قيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسَبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَواريرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ (٤٤)» و بين الصرح الممرد من قوارير و " كُنج روان رهگذري" ملائمة لطيفة لأنّ "گنج روان رهگذري" يعني عابرا للسبيل كما نشاهد في ترجمة الشورابي للبيت و يعني معبرا للسبيل ايضا و يمكننا ان نترجم " گنج روان" إلى الكتر الجاري أو الساري و يناسب مع اللجّة على مارأها وحسبتها ملكة سبأ بعبارة أخري انّ الشاعر في البيت يتحسّر على شيء قد فاته و كان ذالك الشيء للشاعر كترا و لكن هذا الكتر لم يكن كترا ثابتا يبقى بل كان شيئا يفني و يمرّ و يذهب و لايقدر عليه و لايحصل عليه. فانظر إلى هذه العبارات في البيتين " و كانت سعيدهٔ حقاً، هذه الأوقات التي قضيتها مع الحبيب ...و أما ما عداها فكانت جميعها بغير فائدهٔ و لا نفع ..!! و كانت جميلهٔ حقاً، حافة النهر و ما نما عليها من ورد و خضرهٔ و نسرين و لكن يا أسفا ..! كان هذا" الكتر المتنقل "، "عابراً للسبيل" الايذكرنا صورة الصرح الممرد الذي صُوِّر على نحو لهر و لجَّة تجري فيه المياه و يتجلى فيه النبات و الخضروات و الورود بحيث حسبته الملكة لجَّة و كشفت عن ساقيها. لاننسي أنّ حافظا الشيرازي ليس شاعرا فحسب بل هو شاعربارع و فنّان ماهر يريد أن يجعل شعره ذا معان متعددة و يريد أن يفسّره المخاطب كيف يشاء و يتلّقي منه ما يميل إليه فيأخذ قصّة أجمل من أحسن القصص و يدمجها في نصّه و يحسّن بما شعره و يصوغ منها معانيا قيمة و يثري بها كلامه و يجعل به غزليته حالدة باقية يفهمها الاجيال المتعددة و يذوقها و يفهمها الآخرون كما يفهمها الأولون و يأخذ منها كلُّ حيل حظُّه و نصيبه و هذا الشاعر هو حافظ الشيرازي الذي تسنُّم ذروة الادب الفارسي و بلغ قمّته بغزلياته فإنّ ما شرحناه في الابيات السابقة من القرائن و الامارت و العلامات و الملائمات المشتركة بين القصّة و الغزلية يساعدنا فهم التلاؤم بين النصّين و المقارنة بينهما. و كذلك من الممكن ان نذهب إلى أنّ عبارة "باقى همه بيحاصلي و بيحبري بود"( و أما ما عداها فكانت جميعها بغير فائده و لا جدوي و لا ثمرة و مضت الأيام غيرها في اللاحبرية و عدم الإحاطة بالأحبار ) ترمز و توميء إلى قول الهدهد و عدم الإحاطة الذي نسبه إلى سليمان (ع) إشارة لطيفة دقيقة «فَمَكَثَ غَيْرَ بَعيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بما لَمْ تُحِطْ بهِ وَ حَنْتُكَ مِنْ سَبَإِ بنَبَإِ يَقين (النمل:٢٢)» و كذلك إلى "بنَبَا يَقين" أو إلى آية «قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ» (النمل: ٤٠) و هو ما قاله آصف بن برحيا وزير سليمان ' و في حتام هذه الفقرة لست أزعم أنَّ معني البيت يحذو حذو القصّة في الآية

١- محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ص ٣٦٧/٣. و سيد محمد حسين الطباطبائي، الميزان في

التي أشرت بل اعتقد هناك بين النصيّن (القصّة القرآنية و الغزلية) الفاظ مشتركة لكن يتغير معناها في النصين فالقصّة القرآنية تحدّث لنا عن النبااليقين، إحاطة بالأمور و عدم الاحاطة، العلم من الكتاب و... هذه الصّورة توجد بشكل آخر في الغزلية عندما ينشدنا الشاعر «... باقي همه بيحاصلي و بي حبري بود» يعنى ماعدا ألأيام السعيدة التي مضت مع الحبيبة لاجدوي فيه و قد مضت الأيام في الحجل عن الأحبار و الأنباء و مرّت دون أن ينبئنا أحد و دون أن يأتينا شخص بخبر و لا بنبا.

## ٧- ٢ - نسيم الصبا و الريح المسخَّرة

البيتان التاسع و العاشر:

حودرا بکش اي بلبل ازاين رشك که گل را با باد صبا وقت سحر حلوه گري بود هر گنج سعادت کــه خدا داد بــه حــافظ از يمن دعاي شب و ورد سحري بود

الترجمة: «فاقتل نفسك غيرة أيها البلبل..! و أكثر من نواحك و أنينك فقد اكتمل بهاء الورد في وقت السحر عند ما داعبه نسيم الصبا...!! و أما كنوز السعادة التي وهبها الله ل" حافظ"، فإنها جميعها ناتجة من يمن دعواته أثناء الليل و من ترديده لأوراده في وقت السحر !!» الصبا كما جاءت في المعاجم هي ريح قمب من موضع مطلع الشمس «الصبا: ريخ معروفة تُقابل الدَّبُور. الصحاح: الصبا ريخ و مَهبُّها المُستوي أن تَهُب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل و النهار و نيحتُها الدَّبُور. الحكم: و الصبا ريخ تستقبل البيت، قيل: لأَنَّها تحِنُّ إلى البيت. و قال ابن الأعرابي: مَهبُ الصبا من مطلع التُربَيَّ إلى بنات نَعْش...» "ل"الصبا و نسيمها و عطرها و ريحها " مكانة هامّة في ديوان حافظ الشيرازي و كثيرا من غزليات ديوانه تبتدأ بالصبا و خطابها و قد أستعملت هذه الكلمة في ديوانه أكثر من مأة مرّة وهذا الاستعمال يرينا مكانتها عند حافظ. و ما يلفت نظرنا مقارنة الصبا و السبا و الهدهد و سليمان في بعض الغزليات فإليك نماذج:

تفسير القرآن، جـ١٥/٣٦ و امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفســـير القـــرآن، ص ٧/ ٣٤٩)

۱ - ديوان حافظ، ص٢٠٣.

٢- ابراهيم امين الشورابي، أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص٢٤٧.

٣- محمد بن منظور، لسان العرب، ج١١٥٥

٤- بماء الدين خرمشاهي، حافظ نامه، صص ١١٨/١-١١٩.

صبا به خوش خبري هدهد سلیمان است کــه مـــژده طرب از گلشن سبــــا آورد'

(وهبّت نسمات الصبا و قد طاب صنيعها، و كأنها هدهد سليمان الذي أحضر بشري الطرب من روضة سبإ) ٢

مژده اي دل که دگر بار باد صبا باز آمد " هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد"

(لك البشري، ياقلبي، فقدعادت ثانية ريح الصبا وقد رجع الهدهد السعيد بالأنباء السعيدة من سبا)

اي هدهد صبا بــه سبا مي فــرستمت " بنگر كه از كجا به كجا مي فرستمت " (يا هدهد الصبا أتي مرسلك إلي سبإ فتأمل، من أين أنا أرسلك!؟) "

لهاشم حاويد بحث مبسوط حول الغزلية «اي هدهد صبا...» وهو يرينا في كتابه "حافظ حاويد"، التلاؤم بين هذه الغزلية و قصة سليمان و له آراء قيمة و مباحث هامّة فكما لاحظنا تكون بين الصبا و قصّة سليمان صلة وثيقة و حافظ يعرف القصّة و يستعمل مصطلحاتها و شخصيتها في غزليتها فلايبعد عن ان يرمز" باد صبا" (نسيم الصبا) إلي الريح التي كانت مسخَّرة لسليمان «وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْء عَالِمِينَ» (الأنبياء: ٨١) «وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عُدُوهُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَرْغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ» (سبإ: ١٢) «فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَحْرِي بأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصاب» (ص:٣٦) كما ان "وقت سحر"، في البيت يلائم مع "غدوها" في الآية. و "الصبا" حاءت في الابيات الاحري منها:

۱ - ديوان حافظ، ص١٦٦.

٢- ابراهيم امين الشورابي، أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص١٥٢.

۳- ديوان حافظ، ص١٨٢.

٤- ابراهيم امين الشورابي، أغابي شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص٥٩ م.

٥ - ديوان حافظ، ص١٣٨.

٦- ابراهيم امين الشوراي، أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص٣٧.

٧- هاشم جاويد، حافظ جاويد، ٢١-٣٠

## هرصبح و شام قافله اي از دعاي خير در صحبت شمال و صبا مي فرستمت

(و أبعث إليك كلّ صباح و مساء بقوافل الدعاء بالخير تحدوها ريح الشمال و نسيم الصبا) .

كما ان هاشم حاويد يعتقد ان هذا البيت (هرصبح و شام...) يشير إلي آية «وَلِسُلْيَمانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ ورَوَاحُهَا شَهْرٌ و...» (سبإ: ١٢) فعلي هذا، يمكننا أن نذهب إلي ان البلبل في البيت التاسع من الغزل، يدل ايضا علي سليمان(ع) و انه يغبط بعدم حضور ملكة سبأ عنده و حضورها في مملكة أخري و ان "باد صبا" (نسيم الصبا) يرمز إلي الريح المسخرة للملكة و التي تحملها من مكان إلي آخر علي ما أمرها سليمان أن تكون مسخرة للملكة لائه احبّها و لأنّها أَسْلَمْت مَع سُلَيْمان لِلله ربّ العالمين. و نقرأ في الكشاف «و قيل: بل زوجها ذا تبع ملك همدان، و سلطه على اليمن، و أمر زوبعة أمير حن اليمن أن يطيعه، فبني له المصانع، و لم يزل أميرا حتى مات سليمان» الجدير بالذكر أن تطابق الشخصيات و المصلحات و المفردات في الغزلية علي القصة و عدم تطابقها لاتقلّ عن بحثنا بل الذي يهمنا هو وجودهذه الصورة المشتركة و الروح السائد بين النصين فالقصة تتحدث عن الريح و الغزلية ايضا تتحث عن الصبا و هي ريح و قصة سليمان تخبرنا عن أنّ لسليمان ريح و للريح غدو و البيت يعبّر عن تجليات الحبيبة مع الصبا وقت الغدو و السحر «ولِسُلُيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ ورَوَاحُهَا شَهْرٌ ورَوَاحُهَا شَهْرٌ ورَوَاحُهَا شَهْرٌ ورَوَاحُهَا شَهْرٌ ورَوَاحُهَا شَهْرٌ ورَوَاحُهَا شَهْرٌ وروَاحُهَا شَهْرٌ ورَوَاحُهَا شَهْرٌ ورَوَاحُهَا شَهْرٌ ورَوَاحُهَا شَهْرٌ ور...»

#### ٣. الخاتمة

حلّلنا الغزلية و الآيات في سورة النّمل و قارنّا بين مضامين الغزل و ماجاء في الآيات و التفاسير خاصة تفسير الكشّاف للزمخشري و رأينا أنّ حافظا الشيرازي اتّخذ الآيات المتعلقة بقصة سليمان و ملكة سبإ لإنشاد غزليته هذه، نموذجا و استخدم في ابياته، ملكة سبأ كجنّية من الجنّ و استنكاحه اياها و رحيلها إلي اليمن أو إلي غمدان و... و صوّرها في احسن صور و رمز إليها فنيا و شعريا و خلق معاني ادبية و قدّم افكارا سامية في اسلوب بديع و صياغة خلاّبة. و كما تحدثنا و قلنا انّ حافظ ليس شاعرا فحسب بل انّه شاعربارع وفنان ماهر قد تأثّر بالقرآن القريم و أخذ منه أفكاره و إنه قد

١- ابراهيم امين الشورابي، أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ، ص٣٧.

۲- هاشم جاوید، حافظ جاوید، صص۲۷-۲۸.

٣- محمود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ص ٣٧٠/٣.

قرأ الآيات و فهمها فهما دقيقا و إقتبس منها و أخذ قصصها و مضامينها و معارفها و تصرّف فيها و استعملها في غزليته بحيث يفسرها كلّ مخاطب علي رأيه كيف يشاء و يتلقي منه ما يميل إليه فأخذ قصة سليمان و ملكة سبإ و هي من أجمل القصص و أحسنها و أدبحها في نصّه الشعري الخلاب و صاغ من هذه القصة معانيا قيمة و حاء بأبيات فيها مصطلحات و مفردات نحو پري (الجنّ)، سلامة الحبيب ساقا و قدما و عقلا، منظور خردمند (المنظورة العاقلة)، صاحب النظر، الصبا، وقت السحر، ارتفاع الحجاب عن الأسرار و الافضاء بها يرمزها إلي مضامين قصة سليمان و ملكة سبإ و حوادثها من جهة و يدلّ على معان أخري كرثاء حبيب من المعاني التي يذهب إليها شراح الديوان. و هذا الأسلوب من الاساليب التي اتّخذها حافظ كمنهج لشعره و غزلياته و أثري بها كلامه مماجعل غزلياته خالدة باقية يفهمها الأجيال المتعددة و يذوقها و يفهمها الآخرون كما ذاقها و فهمها الأولون و يأخذ منها كلّ حيل حظّه و نصيبه و هذا الشاعر هو حافظ الشيرازي الذي تسنّم ذروة الادب الفارسي و بلغ قمّته بغزلياته و أفكاره القرآنية و الدينية.

#### المصادر و المراجع

- ١. القرآن الكريم
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الطبعة الثالثة، بيروت، دار صادر،١٤١٤.
- ۳. استعلامي، محمد، حافظ به گفته حافظ: يك شناخت منطقي، چاپ اول، قمران، مؤسسه انتشارات نگاه،۱۳۸۷ه.ش.
  - برزگر خالقي، شاخ نبات حافظ، چاپ اول، قمران، انتشارات زوّار،١٣٨٢ه.ش.
- من قطب، سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلي، في ظلال القرآن، الطبعة السابعة عشرة، بيروت قاهره،
   دارالشروق،١٤١٢.ق.
- بور نامداریان، تقی، گمشده لب دریا: تأملی در معنی و صورت شعر حافظ، چاپ دوم، قران، انتشارات سخن، ۱۳۸٤.
  - ٧. حاويد، هاشم، حافظ جاويد، چاپ دوم، قمران، انتشارات فرزان،١٣٧٧.
- ۸. جرجانی ابو المحاسن حسین بن حسن، جلاء الأذهان و جلاء الأحزان، چاپ اول، قمران، انتشارات دانشگاه قمران، ۱۳۷۷. ش.
- ٩. حافظ شيرازي، شمس الدين محمد، ديوان حافظ، به تصحيح محمد قدسي، به كوشش حسن ذوالفقاري و ابوالفضل علي محمدي، چاپ دوم، قران، نشر چشمه،١٣٨٧.
- ١٠. حافظ شيرازي، شمس الدين محمد، أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي ترجمة الدكتور ابراهيم أمين الشوراي، مقدمة الدكتور طه حسين بكوشش محسن رمضاني، چاپ اوّل، قمران، ، انتشارات پديده، ١٣٦٢.

- ۱۱. خامنه اي، سيدعلي (مقام معظم رهبري)، شيراز، سخنراني در كنگره جهاني حافظ، سايت دفتر حفظ و نشر آثار، ۱۳۶۷.
  - ۱۲. خرمشاهي، بهاء الدين، چشمها را بايد شست...، چاپ اول، قران، نشر قطره،١٣٨٠.
- ۱۳. \_\_\_\_، ح*افظ نامه*، چاپ هجدهم ( چاپ دوازدهم از ویراست دوم) ، قمران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگی،۱۳۸۷.
  - ١٤. دهخدا، على اكبر، لغت نامه، زير نظر محمد معين، قمران ، انتشارات دانشگاه قمران،١٣٦٣.
- ١٥. الراغب الاصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، محقق و مصحح صفوان عدنان داودي، الطبعة الاولى، بيروت سوريه، دارالعلم الدار الشامية، ١٤١٢.
- ١٦. رشيدالدين ميبدى احمد بن ابى سعد، كشف الأسرار و عدة الأبرار، تحقيق على اصغر حكمت ، قمران، انتشارات امير كبير، ١٣٧١ ش.
- ١١٠. الزمخشري، حارالله محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الكتاب العربي،١٤٠٧.
- ۱۸. سودي بسنوي، محمد، شرح سودي بر حافظ، ترجمه عصمت ستارزاده، ج ۳، چاپ هفتم، قمران، انتشارات زرين و انتشارات نگاه،۱۳۷۲.
- ۱۹. سور آبادی ابوبکر عتیق بن محمد، تفسیر سور آبادی، تحقیق: علی اکبر سعیدی سیرجانی، چاپ اول، قران، فرهنگ نشر نو، ۱۳۸۰.
- ٢٠. الطباطبايي، سيد محمد حسين (العلامة)، الميزان في تفسير القرآن، الميزان في تفسير القرآن، الطبعة الخامسة، ،
   قم، موسسه النشر الاسلامي، ١٤١٧.
- ٢١. الطبرسي، امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبعة الاولي، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ١٩٩٥.
  - ۲۲. مؤتمن، زین العابدین، تحول شعر فارسی، چاپ چهارم، تمران، نشر طهوری، ۱۳۷۱.
  - ٢٣. مجتبائي، فتح الله، شرح شكن زلف بر حواشي ديوان حافظ، چاپ اوّل، قمران، سخن، ١٣٨٦.
- ۲٤. على نظرى، "چشم داشت حافظ به كدام «جنّات تجرى من تحتها الأنهار»؟"، مجله پژوهش ديني، شماره٢٠، كمار و تابستان، ١٣٨٩.
- ۲۵. هرو*ي، حسینعلي، شرح غزلهاي حافظ*، با کوشش زهرا شادمان، ج ۱، چاپ هفتم، قمران، فرهنگ نشر نو،۱۳۸٦.
  - ۲٦. همايي، جلال الدين، فنون بلاغت و صناعات ادبي، تمران،چاپ پنجم، مؤسسه نشر هما، ١٣٦٧.

#### مجلة دراسات في اللُّغة العربية و آدابها، فصلية محكَّمة، العدد٤، شتاء ٢٠١١/١٣٨٩

#### مقدمة في الوقف والابتداء مصطلحاته وعلاقته بالنحو

الدكتور يونس علي يونس\*

#### الملخص

يعالج هذا البحث قضية الوقف والابتداء، والتعريف بمصطلحاتهما وعلاقتهما بعلم النحو، وذلك من خلال تتبع آراء القراء والنّحُويين، الذين حددوا المواضع التي يوقف عليها، وعندما حددوها كانوا يقرنون ذلك بتعليلاتهم، وأكثر ما تتصل تلك التعليلات بقواعد النّحُو وأحكامه، وأنّ صاحب علم التمام يحتاج إلى المعرفة بالنّحو وتقديراته، فقد نقل النحاس عن ابن مجاهد قوله: " لا يقوم بالتمام إلا نحُوي، عالم بالقراءة، عالم بالقصص، عالم باللغة التي نزل بها القرآن".

ثم عرضنا احتلاف المتقدمين في عدد أنواع الوقف وفي تسمياتها، وظهر ذلك الاحتلاف والتباين في المقصود منها عند ترتيبها حسب ما ذكرها أولئك المتقدمون زمنياً، كما أنّ فكرة التقسيمات غير واضحة، ولم يتفق من كتب في هذا العلم على أسس التقسيم وتعيين مواضعها، وقد ذكرنا أربعة منها منا يتوافق مع البحث، وعرفنا كل نوع منها وهي: "الوقف التام، الوقف الكافي، الوقف الحسن، وقف اللبان."

وتوصلنا إلى أنّ ( الوقف والابتداء) من الموضوعات التي تعتمد فيما تعتمد على النّحُو، وقد تبين لنا أنّ أحكامه وخلافات النحاة هي التي توجه كثيراً من مواضع الوقف على الكلمة وتبيّن نوع ذلك.

كلمات مفتاحية: الوقف التام، الوقف الكافي، الوقف الحسن، وقف البيان

#### تمهيد

عني القراء والنحويون بموضوع "الوقف والابتداء"، وخلفوا فيه عدداً من الكتب، لم يصل منها إلا القليل.

و إن كان أولئك القدماء لم يذكروا أسانيد رواياتهم فيه -كما فعلوا بعلم القراءات خاصة- و لم يظهروا في أكثر ما رووا آراء من سبقوهم مسندة إليهم، فإنحم كانوا يشيرون إلى أنه قد ثبت عندهم أنه توقيف عن رسول الله (ص) ، فقد ذكر النحاس في حديث مسند أنه (ص) كان يقطع قراءته ،

<sup>\*</sup> أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آدابها، جامعة تشرين.

تاريخ الوصول: ۸۹/٥/۳۰ تاريخ القبول: ۸۹/١/۱٠

١- أبوجعفر النحاس، القطع والإئتناف، تح، د.أحمد خطاب العمر، ص١٧.

۲ - المصدر نفسه، ص۱۶.

وروي عن عبدالله بن عمر (رض) قوله:" لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتترل السورة على محمد (ص) فنتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرآن، ولقد رأيت اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة إلى خاتمة، ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغى أن يوقف عنده منه، وينثره نثر الدقل". أ

وإلهم عندما حددوا المواضع التي يوقف عليها كانوا يقرنون ذلك بتعليلاقم وأكثر ما تتصل تلك التعليلات بقواعد النحو وأحكامه، قال أبو جعفر النحاس: "ويحتاج -أي صاحب علم التمام - إلى المعرفة بالنحو وتقديراته"، إلا أن هذا لايعني أن الباحث فيه لا يحتاج إلى غير علم النحو، فقد نقل النحاس عن ابن مجاهد قوله: "لا يقوم بالتمام إلا نحوي، عالم بالقراءة، عالم بالقصص، وتلخيص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن"، ونقل عن غيره قوله: "يحتاج صاحب علم التمام إلى بأشياء من اختلاف الفقهاء في أحكام القرآن"؛

وحدده القسطلاني بقوله: "فاعلم أنه إنما يتوقف هذا العلم على معرفتها -أي الوقف والابتداء-لأنه لما كان من عوارض الإنسان التنفس، اضطر القارئ إلى الوقف، وكان الكلام بحسب المعنى اتصال يقبح معه الوقف وانفصال يحسن معه القطع. فاحتيج إلى قانون يعرف به ما ينبغي من ذلك". °

وتأتي عناية أولئك القدماء بهذا العلم، من ملاحظتهم أن علاقته بالقرآن الكريم أكثر فقد ذكر أبو بكر الأنباري ذلك بقوله:" ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه معرفة الوقف والابتداء فيه، فينبغي للقاريء أن يعرف الوقف التام والوقف الكافي الذي ليس بتام والوقف القبيح الذي ليس بتام ولاكاف"

ولكن لا يعني هذا -كما يتبادرإلى الذهن- أن علاقته خاصة بالقرآن الكريم، فقد كانوا يلاحظونه في مخاطباتهم من ذلك م نقله النحاس في كتابه: "أنكر النبي (ص) على من قال: شاء الله وشئت، ولم يسأله عن نيته... واتبعه أبو جعفر بقوله: وكذا القاطع على ما لا يجب أن يقف عليه وإن كان نيته غيره،... ونقل عن إبراهيم النخعي أنه كره أن يقال: لا والحمد لله، ولم يكره: نعم والحمد لله، وعن

١ - المصدر نفسه، ص١٥.

٢- المصدر نفسه، ص٢١.

٣- ابن مجاهد أبوبكرأحمد بن موسى، أول من سبع السبعة، غاية النهاية، ١٣٩/١.

٤ - القطع واللائتناف، ص٢١.

٥ - القسطلاني، لطائف الإشارات، ٢٤٧/١.

٦- أبوبكر اللأنباري، إيضاح الوقف والابتداء، ص١٠٨، تح، مجيى الدين رمضان، دمشق ١٩٦٤ - ١٩٦٤م.

أبي بكر الصديق (رض) أنه قال لرجل معه ناقة: أتبيعها بكذا؟ فقال: لا عافاك الله، فقال: لا تقل هكذا ولكن قل: لا وعافاك الله، فأنكر عليه لفظه و لم يسأله عن نيته." \

#### مصطلحاته

في ثنايا كتب الوقف و الابتداء عدد من المصطلحات التي استعملها مؤلفوها يحددون بها ما يراد من هذا العلم، فإننا نجد: الوقف والقطع والسكت مراداً بها معنى متقارب، ونجد الابتداء والاستئناف أو الائتناف لمعنى واحد، واختلف القدماء في النوع الأول، فقد قال ابن الجزري: "هذه العبارات -أي الوقف والقطع والسكت - جرت عند كثير من المتقدمين مراداً بها الوقف غالباً، ولا يريدون بها غير الوقف إلا مقيدة، وأما عند المتأخرين وغيرهم من المحققين فإن: القطع عبارة عن قطع القراءة رأساً فهو كالانتهاء... والوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة أما بما يلي الحرف الموقوف عليه او بما قبله. والسكت: عبارة عن قطع الصوت زمناً، هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس، وقد اختلف ألفاظ أئمتنا في التأدية عنه، بما يدل على طول السكت وقصره."

وأورد القسطلاني عدداً من آراء العلماء السابقين مقارناً بينها، قال: "فأما الوقف فقال: أبو حيان في شرح التسهيل: هو قطع النطق عند آخر اللفظ، وهو مجاز من قطع السير وكأن لسانه عامل في الحروف ثم قطع عمله فيها."

قال ابنالدماميني: وهوأحسن من قول ابن الحاجب: قطع الكلمة عما بعدها. \*

وقال الجعبري: قطع صوت القارىء على آخر الكلمة الوضعية" "زماناً، قال وهذا أجود من قولهم: قطع الكلمة عما بعدها، أو قطع الحرف عن الحركة لعمومه"

أما أبو يجيى الأنصاري فقد ذكر: "ان الوقف يطلق على معنيين: أحدهما: القطع الذي يسكت القاريء عنده وثانيهما تلك المواضع التي نص عليها القراء". ٧

١ - القطع والائتناف، ص٢٠.

٢- ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ٢٣٨/١-٢٤٠/، دار الكتاب العربي، بيروت، وينظر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح، فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢٠١٥ ٥٢،١٤٥ م.

٣- ابن الجزري، غاية النهاية، ٢٨٥/٢، نشر برجستراسر، مصر ١٣٥١ه - ١٩٥٩م.

٤ - السيوطي، بغية الوعاة، ٦٦/١، والسخاوي، الضوء اللامع، ١٨٤/٧.

٥- المراد ب (على آخر الكلمة الوضعية) موضعها في التركيب اللغوي سواء ما كان لها تعلق بما بعدها أو لم يكن.

٦- القسطلاني، لطائف الإشارات، ١ / ٢٤٨.

٧- أبو يحيى الإنصاري، المقصد لتلخيص مافي المرشد، ص٤.

وعلى هذا فإن الوقف قسمان: الأول: ما يكون بسبب انقطاع التنفس وهذا له أحكامه وكيفية الوقوف على آخر الكلمة فيه، والثاني: ما يكون بسبب انتهاء العبارة واعتماده في ذلك على إتمام المعاني، وهذا ما يتعلق بأحكام النحو وهو موضوع بحثنا.

## أنواع الوقف

لم يتفق المتقدمون في عدد أنواع الوقف ولا في تسمياتها ولو رتبناها حسب ما ذكرها أولئك المتقدمون زمنياً لوضح لنا ذلك الاختلاف والتباين في المقصود منها، فأبو بكر ابن الأنباري ذكرها ثلاثة: تاماً وكافياً وقبيحاً وفي موضع آخر: تاماً وحسناً وقبيحاً والنحاس ذكرها أكثر من ذلك وهي: التام والحسن والصالح والجيد والبيان والبين والمفهوم والقبيح، أما الأشموني فهي عنده: تام وأتم وكاف وأكفى وحسن وأحسن وصالح وأصلح وقبيح وأقبح."

وينفرد السجاوندي بغير هذه التسميات فجعل لهذه الأنواع مراتب استعملها في الكتاب لا تكاد تخرج تعليلاته فيها عن التي استعان بما غيره في تقسيماتهم التي استعرضناها سابقاً، ومراتبها هي: لازم ومطلق وجائز ومجوز لوجه ومرخص ضرورة وما لايجوز الوقف عليه.

١- إيضاح الوقف والابتداء، ص١٠٨،١١.

٢- المصدر نفسه، ص٩٤٩.

٣- الأشموني، منار الهدى في معرفة الوقف والابتداء، ص١٠، مصر ١٣٩٣ه-١٩٧٣م.

٤- الأشموني الوقف والابتداء، ورقة /٢/، اعتمد السجاوندي في كتابه كما ذكر في مقدمته على كتابين: المقاطع والمباديء لأبي حاتم السجستاني، والمرشد لأبي محمد الحسن بن على العماني، ينظر غية النهاية، ٢٢٣/١.

لكنه لم يسر على ما ذكراه من مصطلحات، لأن ابن الجزري ذكر في ( غاية النهاية ٢٢٣/١) أن العماني قال: إنه اتبع أبا حاتم في تقسيماته الوقف إلى: التام والحسن والكافي والصالح والمفهوم.

أما تعريفاتها عند السجاوندي فهي:

اللازم: ما لو وصل طرفاه غير المرام وشفع معني الكلام.

المطلق: ما يحسن الابتداء بما بعده كالاسم المبتدأ به.

الجائز: ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموحبين من الطرفين.

المرخص ضرورة: ما لا يستغني ما بعده عما قبله، لكنه يرخص الوقف ضرورة انقطاع النفس لطول الكلام.

ولهذا قال النكزاوي\! "احتلفوا في تقسيمه -أي الوقف- فقال بعضهم: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وكاف وقبيح، وقال بعضهم ينقسم إلى سبعة أقسام: تام وتمام وكاف وحسن ومفهوم وصالح وقبيح، وقال بعضهم: مايجوز الوقف عليه وما لا يجوز الوقف عليه، وأكثر ما ذكروه فيه تداخل وعدم انحصار بقواعد..."

وهي عند أبي يحيى الأنصاري على مراتب: "أعلاها التام، ثم الحسن ثم الكافي ثم الصالح ثم المفهوم ثم الجائز ثم القبيح، فأقسامه ثمانية ومنهم من جعلها أربعة: تام مختار وكاف جائز وصالح مفهوم وقبيح متروك وهذا اختاره أبوعمرو."

ففكرة التقسيمات إذاً غير واضحة ولم يتفق من كتب في هذا العلم على أسس التقسيم وتعيين مواضعها ولكن ما اشتهر منها ما نجده عند النحاس فغي كتابه (القطع والائتناف): التام والكافي والحسن والصالح والبيان القبيح، لأن أبا بكر ابن الأنباري -وإن كان قد سبق النحاس زمناً لم يستعمل منها في تطبيقاتها إلا ثلاثة: التام والحسن والقبيح لأنه كان يذكر الوقف الحسن ويريد به الحسن الكافي والصالح و وهذه أمثلة على ذلك:

- ١- قال أبوجعفر النحاس في {والذين آمنوا }،"البقرة/٩": كاف غير تام.
- ٢- قال أبوجعفر النحاس في وما يخدعون إلا أنفسهم}، "البقرة/٩": كاف.
- ٣- قال أبوجعفر النحاس في {في قلوبهم مرض}، " البقرة /١٠ " قطع كاف. ٢
  - ٤- قال أبو جعفر النحاس في {أكبر عند الله}،"البقرة /٢١٧" وقف صالح. °

أما أبو بكر الأنباري فيقول في الآية الأولى: الوقف عليها حسن وحزأ الآية الثانية فقافي {وما يخدعون} قبيح، وفي إلا أنفسهم} حسن، وقال في الآية الثالثة: حسن وفي الآية الرابعة: أن الوقف حسن حسن ويظهر عدم تفريقه بين الوقف الكافي والحسن بصورة أوضح عندما يتناول قوله تعالى:

۱- النكزاوي، هو عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو محمد مقريء، ولد سنة /١٦٥/ ومات بالإسكندرية سنة ٥٦٨٣. غاية النهاية، ٢/١

٢- النكزاوي، الاقتدا في الوقف والابتدا، ورقة ٨، (مخطوط مكتبة الأزهر برقم ١٠٩٨٩).

٣- أبو يحيى الأنصاري،المقصد لتلخيص ما في المرشد، ص٥،٦.

٤ - القطع والائتناف، ص٤٤.

٥ - المصدر نفسه، ص١١٢.

٦- إيضاح الوقف والابتداء، ص٤٩٦- ٤٩٧.

٧- المصدر نفسه، ص٥٥٠.

{يؤمنون} "البقرة/٧" فيقول في الوقف عليها: إنه حسن وليس بتمام لأن قوله: {حتم الله على قلوهم} "البقرة /٧" متعلق بالأول من جهة المعنى وهو الوقف الكافي عند العلماء كما سنرى. أما تعريفات أنواع الوقف فهي: ٢

7 - الوقف الكافي: ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إلا أنّ له به تعلقاً ما من جهة المعنى، فهو منقطع لفظاً متصل معنى، وسمي كافياً لاكتفائه واستغنائه عما بعده، واستغناء ما بعده عنه بأن لايكون مقيداً له، وهذا واضح في الحروف التي يبتدأ بها في أوائل بعض السور، فقد نقل أبو جعفر النحاس عن أبي حاتم انه قال في "الم". "البقرة / ١ "كاف؛ لأنه زعم أنه لم يدر ما معنى حروف المعجم - أي الحروف المقطعة المستعملة في القرآن الكريم - فجعل الوقف كافياً، لأن ما بعدها مفيد و لم يجعله تاماً لأنه إذا وقف عليه لم يعرف معناه أ.

٣- الوقف الحسن: وهوما يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي، كما في قوله: {هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً} "البقرة/٢٩"، قال أبوحاتم: الوقف على (جميعا) حسن في السمع، وليس بتمام لأن {استوى} "البقرة/٢٩" معطوف على (خلق) فهو داخل في الصلة، ولا يوقف على الصلة دون الموصول ولا على الموصول دون الصلة، قال أبو جعفر: الذي قاله كما قال إلا أن فيها وجهاً لم يذكره يجوز أن يكون (ثم استوى) إخبارا من الله (عز وجل) منقطعاً من الأول فيصلح الوقف على (جميعاً).

١ - المصدر نفسه، ص٤٩٤.

٢- ينظر البرهان في علوم القرآن /٣٤٣/١، وما بعدها، ومنار الهدى ص١٠- ١٢.

٣- إيضاح الوقف والابتداء، ص٤٩٦ - ٤٩٦، والقطع والائتناف، ص٤٠ - ٤٢.

٤ - القطع والائتناف ص٣٤، وتوضيح ذلك أن من القراء من يقف على كل حرف من تلك الحروف.

٥- القطع والائتناف، ص٥٧.

وقف البيان: وهو أن يبين معنى لا يفهم بدونه، كالوقف على قوله تعالى: {وتُوقّروه} "الفتح/٩" فرق بين الضميرين، فالضمير في (توقّروه) للنبي(ص) وفي (تسبّحوه) لله تعالى، والوقف أظهر هذا المعنى المراد'.

## علاقة الوقف بالنحو

أشرنا فيما تقدم إلى أن صاحب التمام يحتاج إلى العلم بالنحو وتقديراته ويحتاج إلى القراءات و إلى التفسير وإلى القصص وإلى الفقه، وعرفنا ألهم أقروا أنه لا يقوم بالتمام إلا نحوي، وفي هذا إشارة إلى صلة هذا العلم بعلم النحو وإن كان القدماء قد عدّوه جزءاً من علم القراءات مع أنّ استقلاله عنه واضح كل الوضوح، فللقراءات أركان ثلاثة ليس لحاملها أن يخرج عن واحد منها هي: صحة السند وموافقة المصحف، وموافقته العربية ولو بوجه، فهي من العلوم المنقولة التي ليس للقارىء فيها اجتهاد.

أما في هذا العلم فالمؤلفون فيه لم يتفقوا على مصطلحاته، وعلى مواضع تلك الأنواع، بل قد عدّه أبو يوسف -صاحب أبي حنيفة - بدعة، فقال: "إنّ هذه التسميات بدعة"، "ثم أن الرأي والتعليل هما اللذان يوجهان كثيراً من مسائله، قال الأشموني: "وقد يكون تاماً على تفسير وإعراب وقراءة غير تام على آخر"، وهكذا قال عن الوقف الكافي والحسن، ومما يؤكد هذا ما نقله الزركشي فيه" قال بعض النحويين: الجملة التأليفية إذا عرفت أجزاؤها، وتكررت أركاها، كل ما أدركه الحس في حكم المذكور فله أن يقف كيف شاء".

<sup>1-</sup> منار الهدى، ص 10، أما تعريفات الأنواع الأخرى فلم أجد من حددها، إلا أن أبا جعفر النحاس، كان يستعمل "الرقف الصالح" كثيراً، قال في (ص 10) من القطع في قوله تعالى: {فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم} "البقرة / ٢٦" أن رفعت (الذي - في أول الآية - بالابتداء لم يكن وقفاً كافياً، وإن كان غير ذلك كان وقفاً صالحاً، ولم يكن تاماً لا في الفاء التي بعده - في قوله: {فلا تجعلوا لله أنداداً} - معنى المجازاة، وقال في (ص ١٨٦)، في قوله: {إذ استسقى موسى قومه} "البقرة / ٢٠" وقف صالح وليس بتمام؛ لأن ما بعده معطوف عليه، وهو قوله: {فقلنا اضرب بعصاك الحجر}.

٢- ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ٢٢٤/١،و القسطلاني، لطائف الإشارات لفنون القراءات، ١٧٢/١.

٣- الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ١٥٤/١، والسيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ١/٨٨٧، والقسطلاني، لطائف الإشارات، ١/ ٢٥٠.

٤ - الأشموني، منار الهدى، ص١١.

٥- الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ٣٥٤/١.

وفي النص الذي سنذكره تأكيداً لهذا، قال ابن الجزري: " ومن المواضع التي منع السجاوندي الوقف عليها، وهو من الكافي الذي يجوز الوقف عليه، و يجوز الابتداء بما بعده قوله تعالى: {هدى للمتقين} "البقرة/٢" منع الوقف عليه، قال: لأن (الذين)، صفتهم، وقد تقدم جواز كونه تاماً وكافياً وحسناً واختار كثير من أثمتنا كونه كافياً وعلى كل تقدير فيجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده، فإن كان صفة للمتقين، فإنه يكون من الحسن وسوغ ذلك كونه رأس آية". \

ومن ذلك {فهم لا يرجعون }"البقرة/١٨" منع الوقف عليه للعطف ب (أو) وهي للتخيير، قال: ومعنى التخيير لا يبقى مع الفصل وقد جعله الداني وغيره كافياً أو تاماً، قلت: وكونه كافياً أظهروا (أو) هنا ليست للتخيير في الأمر،أو في معناه لا في الخبر، بل هي للتفصيل أي من الناظرين من يشبههم بحال المستوقد، ومنهم من يشبههم بحال ذوي صيب، والكاف من {كصيب} "البقرة/١٩" في موضع رفع لأنها حبر مبتدأ محذوف؛ أي ومثلهم كمثل صيب... ويجوز أن تكون معطوفة على ما موضعه رفع، وهو {كمثل الذي}.

ومن هنا نستطيع أن نتبين تلك الصلة، وكيف أنّ التعليلات النحوية أثرت في نوع ذلك الوقف وموضعه أو هذا، وفي قول ابن مجاهد المتقدم: "لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءات" ما يعزز ما ذهبنا إليه، ثم أن معظم شيوخ النحويين استعملوا مصطلحات أو ما يرادفها في كتبهم، قال سبيويه مثلاً في قول الشاعر:

أسكران كان ابن المراغة إذ هجا تميماً بجوف الشام أم متساكر

فهو إنشاد بعضهم، وأكثرهم ينصب (سكران) ويرفع الآخر، على قطع وابتداء وقال: "تقول: ما زيد ذاهباً ولا عاقل عمرو، لأنك لو قلت: ما زيد عاقلاً عمرو، لم يكن كلاماً، لأنه ليس من سببه، فترفعه على الابتداء والقطع من الأول، كأنك قلت: وما عاقل عمرو".

وقال الفراء: "كل فعل أوقعته على أسماء لها أفاعيل ينصب على الحال الذي ليس بشرط، ففيه الرفع والابتداء، والنصب على الاتصال بما قبله، من ذلك: رأيت القوم قائماً وقاعداً، وقائم وقاعد؛ لأنك نويت بالنصب القطع، والاستئناف في القطع حسن". "

١ - ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،ص ٢٣٤.

٢- ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص ٢٣٥.

٣- سيبويه، الكتاب، ٢٤/١.

٤ - المصدر نفسه، ٧٠/١.

٥- الفراء، معاني القرآن، ١٩٣/١.

وقال المبرد في قول ابن جعيل:

وأهل العراق لهم كارهينا

محمول على أرى، ومن قال:

وأهل العراق له كارهينا

فالرفع من وجهين: أحدهما قطع وابتداء، ثم عطف جملة بالواو، و لم يحمله على أرى. ا

وقال ابن حيني "في {التائبون العابدون} "التوبة/١١٢" و يروى عن الأعمش (التائبين العابدين)، قال أبو الفتح: أما رفع (التائبون العابدون) فعلى قطع واستئناف؛ أي هم التائبون العابدون". <sup>٢</sup>

وقال مكي: "في {ويذرهم في طغيالهم} "الأعراف/١٨٦" وكلهم قرأ بالرفع (ويذرهم) على القطع والاستئناف، على معنى: ولكن نذرهم، في قراءة من قرأ بالنون والرفع". "

وقال في: "{ويجعل لك قصوراً} "الفرقان/١٠" قرأه ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع على الاستئناف والقطع، وفيه معنى الحتم...".

وقال الجرحاني: "ومن المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ: القطع والاستئناف يبد أون الكلام بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره، يدعون الكلام الأول ويستأنفون كلاماً آخر، وإذا فعلوا أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ، مثال ذلك قوله:

وعلمت أيي يوم ذا ك منازل كعباً ونهدا قوم إذا لبسوا الحدي د تنمروا حلقاً وَقدّا °

وقال أبو البركات ابن الأنباري في قوله تعالى: "{ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين} "الأنعام/٢٧"، ويقرأ ولا نكذب ونكون بالرفع على وجهين: أحدهما أن يكون معطوفاً على (نرد)، ويجوز أن يكون الرفع فيها على القطع والاستئناف، فإنه يجوز في جواب التمني الرفع على القطع والاستئناف"

١- المبرد، الكامل، ٣٢٧/١.

۲- ابن جني، المحتسب، ۲/۱ ۳۰۰- ۳۰۵.

٣- مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات وعللها، تح، د. مجيى الدين رمضان، دمش، ١٣٩٤ه- ١٩٧٤م.

٤ - المصدر نفسه، ٢/٤٤/١.

٥- دلائل الإعجاز، ص٩٧.

٦- البيان في غريب إعراب القرآن، ص ٣١٨.

ويقول الرضي في: "لا يخرج لكم من أمري رضي فترضونه، ولاسخط فتجمعون عليه. ولا يجوز أن ينفى الأول فقط ؟لأن الحديث الذي يكون بعد الإتيان لا يكون من دون الإتيان، بلى إن جعلت ما بعد الفاء على القطع والاستئناف، لا معطوفاً على الفعل الأول. " \

أما النحويون الذين حلّفوا كتباً في هذا العلم فكثيرون منهم: أبو جعفر الرواسي ويجيى بن زياد والاخفش سعيد بن مسعدة ومحمد بن سعدان وأبو حاتم السجستاني وأحمد بن يجيى ثعلب ومحمد بن أحمد كيسان وأبو إسحاق الزجاج وأبو بكر ابن الأنباري وأبو جعفر النحاس هذا إذا أضفنا إليهم القراء وهم لغويون ونحويون، وقد ذكرنا سابقاً، أن العلماء عندما حددوا مواضعه وبينوا أنوعه كان للنحو أثره في ذلك، قالوا في الوقف عامّة: (كل كلمة تعلقت بما بعدها وما بعدها من تمامها لا يوقف عليها كالمضاف دون المضاف إليه ولا المنعوت دون نعته ما لم يكن رأس آية، ولا على الشرط دون حوابه، ولا على الرفع دون مرفوعه، ولا على الناصب دون منصوبه، ولا على المؤكد دون توكيده، ولا على المعطوف دون المعطوف عليه ولا على المبدل دون المبدل منه، ولا على أن أو كان أو كان وأخواقمن دون اسمهن، ولا على اسمهن دون خبرهن، ولا على المستثنى منه دون المستثنى لكن إن كان الاستثناء منقطعاً فيه خلاف، المنع مطلقاً لاحتياجه إلى ما قبله لفظاً والجواز مطلقاً لأنه في معنى مبتدأ حرف الجر دون متعلقه، ولا على المعلود دون صاحبها، ولا على المبتدأ دون خبره، ولا على المهيز دون حوابه، ولا على القسم دون حوابه، ولا على القسم دون حوابه، ولا على القسم دون حوابه، ولا على القسر دون مقوله لأنهما متلازمان، ولا على المفسر دون مفسره"."

ومن مقتضيات الوقف التام، "الابتداء بالاستفهام ملفوظاً به أو مقدراً و ب (يا) النداء غالباً أو بفعل الأمر، أو بلام القسم، أو بالشرط؛ لأن الابتداء به ابتداء كلام مؤتنف، أو العدول عن الأحبار إلى الحكاية، أو الفصل بين الصفتين المتضادتين أو تناهي الاستثناء، أو الابتداء بالنهي أو الابتداء بالنهي أو النفي، ومنها أن يكون آخر قصة وابتداء أخرى"."

١- شرح الكافية، ٢٣٠/٢.

٢- إيضاح الوقف والابتداء ص ١١٦ وما بعدها، ومنار الهدى، ص١٧-١٨.

٣- البرهان، ٢/٢٥٣.

ومن علامات الوقف الكافي، كل رأس آية بعدها لام كي، وإلا بمعنى لكن ونعم وبئس وكيلا، وهذكر الأشموني: أن يكون ما بعده مبتدأ أو فعلاً مستأنفاً أو مفعولاً لفعل محذوف نحو: وعد الله، وسنة الله، أو كان ما بعده نفياً أو أن المكسورة أو استفهاما أو إلا المخففة أو السين أو سوف.

أما في الوقف الحسن فكأن تكون آية تامة وهي متعلقة بما بعدها ككونما استثناء والأخرى مستثنى منها، إذ ما بعده مع ما قبله كلام واحد من جهة المعنى، أو من حيث كونه نعتاً لما قبله أو بدلاً أو حالاً أو توكيداً. \

ولو استعرضنا آراء من كتب في الوقف والابتداء وحججهم، لتبينت لنا تلك العلاقة بوضوح، فإلهم كانوا يستعينون بتعليلات النحاة وآرائهم وذكر خلافاتهم وردودهم، ليوجدوا الصلة بينه وبين النحو، قال أبو بكر ابن الأنباري في {ويهلك الحرث والنسل} "البقرة/٥٠٥" قرأت العوام {ويهلك الحرث والنسل} بالرفع، فمن قرأ /ويهلك الحرث/ بالنصب، وقرأ الحسن: {ويهلك الحرث والنسل} بالرفع، فمن قرأ /ويهلك الحرث/ بالنصب نصبه على النسق على قوله: /ليفسد فها/ وليهلك الحرث، فعلى هذا المذهب لايوقف على /ليفسد فيها/، ومن قرأ /ويهلك الحرث/ كان على معنيين: إن رفعت /ويهلك الحرث/ على الابتداء والاستئناف -وهو قول أبي عبيدة - وقفت على قوله /ليفسد فيها/، وابتدأت /ويهلك/ ومن رفع /ويهلك/ على النسق، على {ومن الناس من يعجبك} "البقرة/٤٠٤"، ويهلك -وهو قول الفراء - لم يقف على /ليفسد فيها/ والوقف على /ويهلك الحرث والنسل/ تام. "

وقال أبوجعفر النحاس في /سورة النازعات/ "من قال: جواب القسم {إنّ في ذلك لعبرة لمن يخشى} النازعات/ ٢٦"، قال: ها هنا التمام ومن قال: الجواب محذوف؛ لأنه علم المعنى، قال: الوقف {فالمدبرات أمراً} "النازعات/ه" والتقدير عنده: لتبعثن ولتحاسبن -وهذا مذهب الفرّاء- ومن قال: التقدير فإذا هم بالساهرة والنازعات، فالتمام عنده /بالساهرة/، وهذا القول ذكره أبو حاتم وهو على خطأ م، جهتين: إحداهما أنه يبتدئ بالفاء. وهذا ما لا يجوز عند أحد من النحويين، والأخرى: أن أول السورة واو القسم، وسبيل القسم في النحو إذا ابتدئ به ألا يلغى، وأن يكون له جواب، وهذا أصل من أصول النحو"."

۱- منار الهدى، ص ۱۱.

٢ - إيضاح الوقف والابتداء، ص ٥٤٧.

٣- القطع والائتناف، ص ٥٤٧.

وقال النكزاوي في: {ا لم} "البقرة / \" اختلفت الأئمة في الوقف عليها، قيل: أنه روى عن أبن مهران، عن الأخفش -سعيد بن مسعدة - أنه قال: يجوز الوقف على كل حرف منها ويكون وقفاً تاماً، ويكون كل حرف منها جملة مستقلة بذاتها... وقيل لا يجوز الوقف على كل كلمة -حرف منها، وإنما يجوز الوقف على الحروف بجملتها، فهل يكون وقفاً تاماً أو كافياً، قيل: تام، وإذا كان تاماً، فهل تكون هذه الحروف في محل رفع أو نصب؟ فقيل: تكون في محل نصب على الإغراء، تقديره: عليك الم، وقيل: كاف، وهو قول أبي حاتم، وأخذ عليه في هذه ؛ لأنه زعم أنه ما يدري ما حروف المعجم، حتى يأتي ما بعده."

هذه نماذج من أقوال أربعة ممن كتبوا في هذا العلم، تبيّن تعليلاتهم وتأويلاتهم لإيجاد تلك الصلة، وتبيّن قوة اعتماد هذا العلم على الأحكام النّحويّة، وأشار النّحاة إلى مسائل أوردوها في تلك الكتب؛ حدّدوا الوقوف على أساس من تلك التعليلات والأحكام. منها:

# ١ - الَّذين، والَّذي

قال النحاس: في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ويُفْسِدُونَ في الأرض أوْلئك هُمُ الخاسِرُونَ} "البقرة/٢٧"، إنْ قدرت الذين مبتدأ وجعلت خبره {أولئك هم الخاسرون}، كان {إلا الفاسقون} "البقرة/٢٦" قطعاً تاماً، وإنْ قدرت {الذين} في موضع نصب بمعنى (أعني)، أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ، كان {إلا الفاسقين} قطعا كافياً، و{الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه} ليس بقطع كاف؛ لأنّ ما بعده معطوف على ما في الصلة، فهو داخل في الصلة، و إيفسدون في الأرض} وقف حسن؛ إن لم ترفع {الذين} بالابتداء. ولهذا حاءت تقديراقم في (الذي والذين) على هذه الصورة؛ لأنّها تحتمل التقديرات الإعرابية. أ

### ۲- بلی

وردت بلي في القرآن الكريم في اثنين وعشرين موضعاً، وهي ثلاثة أقسام:

أ- ما يُختار فيه كثير من القراء وأهل الّلغة الوقف عليها؛ لأنّها حواب لما قبلها غير متعلق لما بعدها، كقوله تعالى: {مَا لا تَعْلَمُونَ، بلى مَنْ كَسَبَ} "البقرة/٨٠-٨١" و {ويَقُولُونَ على اللهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ} "آلعمران/٧٥-٧٦"

١ - المصدر نفسه، ص٣٤.

٢- النص في القطع والاثتناف، ص ٥٥، وإيضاح الوقف والابتداء، ص٥٠٩- ٥٣٥ - ٦٩٢، ويُنظر البرهان، ١/
 ٣٥٧.

ب- ملا يجوز الوقف عليها لتعلق ما بعدها بما، وبما قبلها في سبعة مواضع، كقوله تعالى: {بَلَى وَرَبُّنا} "الأنعام/٣٠".

ت- ما اختلفوا في جواز الوقف عليها والأحسن المنع؛ لأنَ ما بعدها متصل بما وبما قبلها، كقوله تعالى: { بَلَى وَلَكِّن لِيَطْمَئنَ قَلْبي} "البقرة/٢٦٠". \

## ٣- نَعَمْ

قال تعالى: {حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللهِ على الظَّالمين} "الأعراف/٤٤"، المختار فيها الوقف على (نعم)؛ لأنّ ما بعدها ليس متعلقاً بما ولا بما قبلها، وقيل لا يُوقف على (نعم) في قوله تعالى: {قُلْ نَعَمْ وَانْتُمْ دَاخِرُونَ} "الصافات/١٨"؛ لتعلقها بما بعدها وبما قبلها؛ لاتصاله بالقول، ولكن الأفضل أنْ يُقال: إنْ وقع بعده ما اختير القف عليها، وإلا فلا، أو يُقال: إنْ وقع بعدها واو لم يجز الوقف عليها، وإلا اختير، وأنت مخير في أيهما شئت. أ

#### ٣- کلا

الذين استقروا مواضع (كلا) في القرآن كثيرون، فمنهم مَنْ ذكرها عرضاً في كتبه كأبي بكر بن الأنباري وأبي جعفر النحاس والزركشي، ومنهم من أفرد لها رسالة كابن فارس ومكي، ولم تبتعد المعاني التي ذكروها عما ذكره أبو بكر بن الأنباري وأبو جعفر النحاس، وسنذكرها هنا على ما ذكره أبو جعفر النحاس ملخصة؛ فقد ذكر فيها خمسة أقوال، وأبدى رأيه في كل نوع مؤكداً ذلك أو مخالفاً متميزاً عن غيره في هذا الاستقراء، قال فأما الوقف على (كلا) ففيه خمسة أقوال:

أ- فمن النحويين من يقول: لا يُوقف على (كلا) في شيء في جميع القرآن؛ لأنّها حواب والفائدة تقع فيما بعدها، وهذا قول أبي العباس أحمد بن يحيى.

ب- ومنهم من يقول: يُوقف على (كلا) في جميع القرآن، قال أحمد بن جعفر: {عهداً كلا} "مريم/٧٨"، هذا الوقف وكذا على كلّ (كلا) في القرآن إذا كان مثلها.

ت- ومنهم من قال: يُوقف على ما قبل (كلا) إذا كانت رأس آية، وهذا قول نصير.

١ - البرهان، ١/٤٧٣.

٢ - البرهان، ١/٤٧٣.

٣- نسب ذلك أبو بكر بن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء، ص٢٢٦ إلى الأخفش وزاد في ص٤٢١ على معاني (كلا)؛ أنها بمترلة سوف- وهوقول الفراء- لأنها صلة، وهي حرف رد فكأنها (نعو ولا) وفي الاكتفاء قال: وإنّ جملتها صلة لما بعدها لم تقف عليها كقوله: {كلا والقمر} الوقف عليها قبيح لنها صلة لليمين.

ث- ومنهم من قال: يُوقف على ما قبلها بكل حال.

ج- إنّ (كلا) تنقسم إلى قسمين: أحدهما أنْ تكون ردعاً وزجراً، وهذا قول الخليل ، وأبو حاتم يقول: يمعنى (إلا) فإذا كانت كذا كانت مبتدأة كقول الله عزّ وجلّ {كلا والقمر} "المدثر/٣٣"، ثم قال: وتكون ردعاً وزجراً ورداً لكلام تقدّم فيكون الوقف عليها حسناً، كقوله تعالى: {ام اتخذ عند الرحمن عهداً كلا} "مريم/٧٨-٧٩".

ثم قال: وأما قول من قال: لا يُوقف عليها في جميع القرآن، فقول مخالف لأقوال المتقدمين، وإذا كان المعنى يصح بالوقوف عليها لم يمنع إلا بحجة قاطعة.

وأما من قال: الوقف عليها في جميع القرآن، فهو أقبح من ذلك؛ لأنّ قوله – عزّ وحلّ-: {كلا والقمر} لا نعلم بين النّحْويين فيه اختلافاً إذ ( والقمر) نتعلق بما قبله من التنبيه.

وأما قول من قال: الوقف على ما قبلها في جميع القرآن شاذ قبيح لا يجوز لأحد الوقوف على {قال أصحاب موسى إنّا لمدركون} "الشعراء/٦١"، قال: لأنّه لم يأت بما بعد القول.

ممّا تقدّم نستطيع أنْ نحكم على أنّ (الوقف والابتداء) من الموضوعات التي تعتمد فيما تعتمد عل النّحو، وقد تبين لنا أنّ أحكامه وخلافات النّحاة هي التي توجّه كثيراً من مواضع الوقف على الكلمة وتبيّن نوع ذلك.

### المصادر والمراجع

- ١. ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القرّاء، مصر،١٣٥١ه، ١٩٥٩م. النشر في القراءات العشر، دمشق، ١٣٤٥ه.
- ابن جني، المحتسب في تبيين شواذ القراءات، تحقيق، على النجدي ناصف و آخرون، القاهرة، ١٣٨٦.
- ٣. أبو البركات الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن، تحقيق، د. طه عبد الحميد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٠م.
- ٤. أبوبكر الأنباري، إيضاح الوقف والابتداء، تحقيق، محيى الدين عبدالرحمن، مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٧١م.
- أبو جعفر النحاس، القطع والائتناف، تحقيق، أحمد خطاب عمر، بغداد، وزارة الأوقاف، مطبعة العاني، ط١، ١٩٧٨م.
  - الأشمون، منار الهدى في معرفة الوقف والابتداء، مطبعة البابي الحلبي، ط٢، ٩٧٣ م.
    - ٧. أبو يجيي الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في الرشد، على هامش كتاب منارالهدى.
      - ٨. الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، مصر، ١٩٦١ه، ١٩٦٤م.
  - ٩. الرضي، شرح الكافية، تصحيح يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، طهران، ١٩٧٨م.
    - ١٠. الزركشي، البرهان، تحقيق، محمد أبوالفضل إبراهيم، دار المعرفة بيروت.
- ١١. السجناوي، الوقف والابتداء (علل الوقف)، تحقيق، د. محمد عبد الله العبدي، ط١،
   ١٠٥ دار طيبة الرياض.
  - ١٢. السخاوي، الضوء اللامعن دار الجيل بيروت.
  - ١٣. سيبويه، الكتاب،تحقيق،عبدالسلام هارون وآخرون، دارالجيل بيروت، ط١.
- ١٤. السيوطي الإتقان في علوم القرآن، تحقيق، فواز احمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ٢٠٤٥، ٣٠٠٥م.
- ١٥. الفراء، معاني القرآن، ج١، تحقيق احمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار، مصر، ١٣٧٤ه،
   ٥٩٠٥م.
- ١٦. القسطلاني، لطائف الإرشاد لفنون القراءات، تحقيق، عامر السيد عثمان، ود. عبد الصبور شاهين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٣٩٢م.

١٧. المبرد، الكامل، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، والسيد شحادة، القاهرة.

# مظاهر پایداري در شعر أبوالقاسم الشابي

دکتر رقیة رستم پور ملکي استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران امیر فرهنگ نیا

دانشجوي دكتري گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

### چکیده

شعر پایداري یکي از ارکان ادبیات معاصر عرب و یکي از وسیع ترین حوزه هاي شعري است که شاعران بدان پرداخته اند. شاعر ادبیات پایداري ناچار است که سرنوشتش را به دست خود رقم بزند و دعوت کننده به سوي آزادي، استقلال و پایبند به مسائل جامعه اش باشد.

اگر در شعر معاصر تونس دقت كنيم أبو القاسم الشابي را از بزرگ ترين شاعران پايداري مي يابيم كه شديدا به آزادي عمل ايمان دارد و خود را در برابر هم وطنان و مليت عربي مسؤول مي داند. در برابر ظلم و طغيان پايدار است، به سابقة درخشان مليت خود افتخار مي كند و واقعيت تلخ موجود را نمي پذيرد.

این مقاله در تلاش است مظاهر پایداری در شعر شابی را از یك طرف و از طرف دیگر زندگی، شخصیت، و فرهنگ او را مورد بررسی قرار داده و مهم ترین موضوعات شعر پایداری او را در این محورها مشخص نماید:

- ١ وطن دوستي
- ۲ مبارزه با استعمار
  - ٣- ملي گرايي

كليد واژهها: ابو القاسم شابي، پايداري، وطن دوستي، ملي گرايي، شعر معاصر تونس.

## قرائتی از قصیده لعارز ۱۹۶۲

علی زائری وند دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب، دانشگاه اردن

#### چکیده

تحلیل کلام تلاشی است در راستای شناخت بیامهایی که متن در صدد رساندن آن می باشد و با قرار دادن متن در چارچوب اجتماعی و تاریخی آن، می کوشد تا پس زمینه های متن را بیان کند.

بنابراین، تحلیل کلام به رمزگشایی متن و دستیابی به پیش زمینه های آن کمک می کند.

این پژوهش بر آن است تا قصیده "لعازر ۴۲" خلیل حاوی را بر اساس این نظریه که مستند بر نظریه های اتساق و انسجام است بازخوانی نماید.

كليد واره ها: تحليل كلام، اتساق، انسجام، احاله.

# مسأله بیگانگی اجتماعی در محیط بیگانه (خوانشی از رمان الحی اللاتینی)

دکتر حامد صدقی استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران عبدالله حسینی عبدالله حسینی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

### چکیده

مسأله احساس بیگانگی به حالتهایی اشاره دارد که شخص در آنها با تاثیر پذیری از فرایند های فرهنگی و اجتماعی در درون خود و یا در داخل جامعه، دچار ضعف یافروپاشی شخصیت می شود.

از این منظر، هریک ازعقده های روانی و اختلال شخصی، اضطراب، نگرانی مداوم و عدم اعتماد به نفس، می تواند تصویری از مسأله از خود بیگانگی را نشان دهد که شخصیت قهرمان را در رمان "الحی اللاتینی"، اثر سهیل ادریس، تحت تاثیر قرار داده است.

این مقاله با تکیه بر نکات مذکور برآن است تا به دو پرسش اصلی در این زمینه یاسخ گوید:

- ١. احساس بيكانكي اجتماعي و مهمترين شكل هاي آن جيست؟
- ۲. مهمترین جلوه های احساس بیگانگی اجتماعی که در شخصیت قهرمان رمان الحی اللاتینی بازتاب یافته، چیست؟

این مقاله درصدد است بیان کند احساس بیگانگی همان مشکل بی هویتی است که قهرمان داستان را برای دستیابی به هویت خود بین ارزشهای شرق وغرب در انزوا قرار داده است. اما او می کوشد تا از طریق سازش بین ارزشهای شرق وغرب از یک سو، و گذشته و حال از سوی دیگر، به یک هویت عربی مستقل و وابسته به گذشته دست یابد. از این رو نویسنده رمان به شخصیت قهرمان داستان خود توانایی و قدرت دستیابی به یک هویت اصیل و در عین حال بوباو آبنده مند بخشید.

كليد واژهها: سهيل ادريس، رمان، بيگانگي اجتماعي، محيط بيگانه.

# مقایسه دو شرح مشهور الفیه: شرح ابن عقیل و شرح سیوطی

الهه صفیان کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه اصفهان، ایران سید محمدرضا ابن الرسول استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه اصفهان، ایران

## چکیده

در مقاله حاضر، نگارندگان ضمن نگاهی گذر ابر زندگی و آثار سه تن از نحویان مشهور -محمد ابن مالک، بهاءالدین عبدالله بن عقیل، و جلل الدین عبدالرحمن بن أبی بکر السیوطی - به مقایسه شرح ابن عقیل و شرح سیوطی معروف به البهجة المرضیة -که از شروح مشهور الفیه اند - پر داخته اند، و با ذکر مثال هایی از دو شرح به وجوه شباهت و تفاوتشان اشاره میکنند.

از مهمترین اهداف این مقاله، آشنایی با اسلوب دو شارح در شرح الفیه ابن مالك، و نظر دو شارح نسبت به آراء مصنف و دیگر نحویان.

كليد واژهها: مقايسه، الفيه ابن مالك، شرح، ابن عقيل، سيوطى

## مرثیه های متمم بن نویره (بررسی در تاریخ وشعر)

دکتر عدنان محمد أحمد استاد ادبیات اسلامي، دانشگاه تشرین

#### چکیده

این مقاله برآن است که اظهار اندوه عمیق متم ابن نویره در رثای برادرش مالك تنها به دلیل مرگ و دوری او نیست، بلکه بیش از آن در نتیجه احساس حمایت حکومت از قاتل و تشویق وی به ارتکاب این جنایت است.

این پدیده بیانگر عدم باور شاعر به حکومت است که موجب عمیق تر شدن احساس غربت، وبازگشت به باورهای نظام جاهلی است، که ضمانت کننده حقوق مردم آن دوران بود. به نظر نویسنده مقاله این همان چیزی است که پایبندی متمم به ارزش های جاهلی و روگردانی او از ارزشهای اسلامی ومفاهیم دینی را در مرثیه خود که دست کم باید از آنها درس میگرفت و بر آنها تکیه میکرد، توجیه می کند.

کشته شدن مالک حادثه ای بحث برانگیز و پر ابهام و به عنوان انگیزه ابداع شاعر درمرثیه سرائی قابل تأمل و نیازمند بررسی است. چرا که با بررسی بیشتر می توان انگیزه شاعر از این مرثیه ها را دریافت. آنچه برای ما در این حادثه مهم است علت پیدایش این مرثیه ها و امکان استفاده از آن برای افز ایش توان خواندن متون رثائی است. ولی به نظر نویسنده پیش از سخن گفتن از قتل مالک، شایسته است به معرفی شاعر به صورت یک کار روشمند پرداخته شود.

كليد واژهها: متمم، مالك، مرثيه ها، نويره

# تأثير داستان قرآني سليمان (ع) در غزل ۲۱۶ ديوان حافظ

دكتر علي نظري دانشيار گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه لرستان

#### چکیده

قرآن کریم، تأثیر شگرفی بر غزلیات حافظ شیرازی گذاشته است. در این میان، حافظ گاهی به شکلی رمزی و تأویل بردار همراه با ابهام هنری و شعری از این کتاب آسمانی بزرگ اثر پذیرفته است. حافظ، الفاظ و مضامین قرآنی را انتخاب کرده و از آنها اسلوب شعری جذاب و دارای قدرت اثر گذاری زیاد آفریده است. به نظر می رسد میان غزل ۲۱۶ دیوان حافظ و قصه سلیمان و ملکه سبأ در سوره نمل، در مفردات، تراکیب و مضامین، هماهنگی و نتاسب هنری و رمزی، به چشم می خورد. بدین شکل که حافظ از قصه قرآنی و روایاتی که در تفسیر آیه ۴۴ سوره نمل در تفاسیر بویژه کشاف زمخشری آمده، بن مایه های فکری و شعری خود را اقتباس کرده است. بری (جن)، ملکه سبأ، عدم تمایل جن به از دواج سلیمان با ملکه به جهت ترس از افشای اسرا، بری بودن ملکه از عیوب انتسابی در عقل و ساق و پا و ...، مفردات و مضامینی است که مورد توجه حافظ قرار گرفته و هنرمندانه، آنها را با اسلوب شعری در قالب غزل سروده است. به عنوان مثال، وي ماده "نظر" را از قصه سليمان انتخاب نموده و آن را در ساختار جذاب "منظور خردمند" و صاحب نظر" در غزل بكار بر ده به گونه ایکه مخاطب صرفا پس از تأمل و تعمق فراوان می تواند به منشأ و مبدأ آن بی ببر د و این اسلوب است که تو انسته شعر حافظ ر ا علیر غم گذشت ایام، جذاب و خواندنی و ماندگار ساز د.

كليد واژهها: قرآن كريم، سليمان (ع)، ملكه سبأ، حافظ شير ازي

# مقدمه بر وقف وابتدا، اصطلاحات آن ورابطه آن با دستور زبان عربي

دكتر يونس يونس

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تشرین، سوریه

#### چکیده

این مقاله قضیه وقف وابتدا و تعریف اصطلاحات و همچنین رابطه آن دو را با دانش نحو مورد بررسي قرار ميدهد. این امر از طریق تتبّع آراء و نظرات قاریان و نحویاني که مواضع وقف را مشخص کرده اند و آنها را با دلایل و علل خود همراه کردهاند صورت ميگیرد. این علل و دلایل بیشتر با قواعد و احکام صرف و نحو ارتباط دارد و بیان ميکند که داننده مواضع وقف و ابتدا به شناخت نحو و مواضع تقدیر گرفتن در نحو نیاز دارد. مثلاً نحّاس نحوي به نقل از ابن مجاهد نوشته است: "تنها یك نحوي قرائت شناس و آگاه از قصص و مطلع از زبان قرآن به خوبي از عهده مواضع وقف و ابتدا برميآید."

سپس به اختلاف نظر عالمان متقدم درباره شمار و نامگذاري انواع وقف پرداختهايم. اين اختلاف نظر در منظوري كه براساس ترتيب زماني آنها بر طبق يادكرد آن عالمان متقدم ترسيم گرديده، پديدار مي شود و معلوم مي گردد كه انديشه تقسيمات آنها روشن نيست و هيچ كتابي در اين حوزه در اساس تقسيم و تعيين مواضع وقف با كتابهاي ديگر اتفاق نظر ندارد. ما در اين مقاله چهار موضع از مواضع وقف را كه با بحث حاضر تناسب دارد آوردهايم و هريك از آنها را تعريف كردهايم كه عبارتند از: وقف تام، وقف كافى، وقف حسن (نيكو)، وقف بيان.

ضمناً به این نتیجه رسیده ایم که وقف و ابتدا از موضوعاتی است که بر علم صرف و نحو تکیه دارد و برای ما روشن گردید که احکام و قواعد نحو و اختلاف نظر نحویان در بسیاری از موارد وقف و نوع ان را جهت میدهد.

كليد واره ها: وقف تام، وقف كافي، وقف حسن، وقف بيان

## Symbols of Resistance in Abulghasem al-Shabi's Poems

Roqayeh Rostampur Maleki Azzahra University Professor Amir Farhang Nia M.A. in Araabic Language & Literature

#### **Abstract**

Resistance poetry is one of the cornerstones of contemporary Arabic literature and is one of the vastest realms of poetry poets have concerned themselves with. The poet of resistance does not have any choice but to write his own destiny and invite others to freedom and independence and be devoted to the interests of his society. A careful look at the contemporary poetry of Tunisia reveals that Abulghasem al-Shabi is one the greatest poets of resistance who firmly believes in freedom and sees himself responsible for his fellow countrymen and Arab nations. He stands against oppression and injustice, takes pride in the brilliant history of his nation and does not accept the current state of affairs. This paper attempts to investigate symbols of resistance in Al-Shabi's poems as well as his life, personality and culture. It also tries to outline the most important themes in his resistance poems in the following areas:

- 1. Patriotism,
- 2. Resisting colonialism,
- 3. Nationalism.

**Key words:** Abulghasem Alshabi, resistance, patriotism, nationalism, contemporary poetry of Tunisia.

## Discourse analysis

Ali Zaeryvand Ph.D candidate, Jourdan university

#### **Abstract**

Discourse analysis is an attempt to identify the messages that a text intends to convey. The discourse analyst tries to put them in a historical and social context by considering it with reference to the sources it is derived from. In other words, discourse analysis helps decode the text and identify the assumptions behind it and the intellectual interests of the author. This study aims to interpret the poem, Lazarus 62, by Khalil Hawi in the light of the theory of discourse analysis and its sub-theories of unity and coherence.

**Key Words**: discourse analysis, reference, structure, unity.

# Social Alienation in a Strange Environment: A Reading of the Novel "Latin Quarter"

Hamed Sedqi Tarbiat Moallem University Professor Abdollah Hoseini M.A. in Araabic Language & Literature

#### **Abstract**

Alienation refers to situations where the individual suffers personal weakness or disintegration as a result of internal social psychological processes. Psychological complexes, personality disorders, anxiety, chronic worry and low self-esteem can each be a reflection of alienation which has afflicted the hero of "Latin Quarter" by Suhail Edris. This article wants to address the fallowing two questions in relation to the above points:

- 1- What is social alienation and its important forms?
- 2-What are the most important manifestations of social alienation that is embodied in the hero of "Latin Quarter"?

The article maintains that feeling alienated can be attributed to losing identity by the hero of the novel, who is stranded between Western and Eastern values. He struggles to reconcile the two value systems and the past and the present in order to obtain independent Arabic identity with a solid basis. So, the author of the novel has given the hero the ability to achieve a free-standing and sustainable identity.

**Key words**: Sohail Edris, novel, social alienation, strange environment.

# A Comparison of Two Famous Well-Known Explications of Ibn-Malek's Alfiyya, by Ibn-e-Aqil and al-Soyuti

Elahe Safian
Ph.D Student in Araabic Language & Literature at Esfahan University
Sayyed Mohammad Reza Ibnorrasool
Esfahan University Professor

#### Abstract

After introducing three famous grammarians —Ibn-e-Malek, Ibn-e- Aqil and al-Soyuti— the authors of this article try to compare and contrast the tow well-known explications of Ibn—Malek's Alfiyya, by Ibn-e-Aqil and al-Soyuti. The authors refer to the similarities and differences between the two explications and give examples from both works. The main purpose of this article is introduce the methods of the two exegeses on the Alfiyya, show their similarities and differences and reveal their author's views about Ibn-e-Malek and other grammarians.

**Key words**: comparison, Ibn-e-Malek`s Alfiyya, explanation, Ibn-e-Aqil, al-Soyutyi

## Mutammem bin Nuwairah's Elegies: A Study in History and Poetry

Adnan Muhammad Ahmad Tishreen University Professor

#### Abstract

This research assumes that the deep sorrow expressed in Mutammem bin Nuwairah's elegy for his brother, Malik, is not a result of the lamentable loss. Rather, it springs from the poet's feeling of suppression caused by the authorities and the encouragement they provided for his brothers murderer. This stand led to the poet's lack of faith in the state. In turn, this deepened his alienation and his wish to revive the tribal system which guaranteed rights of the tribe's members. Thus came Mutammem's abiding by the Pagan ethical principles in his elegies, and his disobedience of the Islamic moral injunctions as it is understood from his elegies. Malik's death is surrounded by big unresolved controversies that necessitate attention since this event functions as the stimulus of the poet's creativity. Such focus will interest us in his work and contribute to the study of elegiac texts. This researcher believes that it is methodologically sounder to introduce the poet first and talk about Malik's death.

Key words: Mutammem, Malik, elegy

# The Influence of Solomon's Story in the Ouran on Hafiz Sonnet 216

Ali Nazari Assistant professor, Lurestan University

#### **Abstract**

The holy Quran exerted great influence on Hafiz Sonnets. Sometimes this influence has been symbolic and open to different poetic and figurative interpretations. Hafiz has adopted Quranic words and expressed them in beautiful ways with strong effect. It seems there is a high amount of correspondence between Hafiz's Sonnet 216 and the story of Solomon in the Quran (Surah Naml) in wording, notions, themes and artistic and symbolic expressions. Clearly, Hafiz based his poem on this Quranic story and Zemakhshari's interpretation of Verse 44 in Naml. Fairy, Saba Queen, dissatisfaction of Jens as to Solomon's marriage to Saba Queen are among the themes Hafiz incorporated into his poem and presented in an artistic sonnet. For example, he took "nazar" (glance, look) from Solomon's words and used it in a phrase in his poem to refer to "wise words" and "wiseman". It is difficult to discover this connection at first glance. However, this technique makes Hafiz's poetry very interesting and enjoyable to read.

**Key Words**: the holy Quran, Saba Queen, Hafiz

## An Introduction to Pause and Start and their Ramifications in Arabic Syntax

Yunis Ali Yunis Tishreen University Professor

#### **Abstract**

This article investigates pause, start, their ramifications and their place in syntax. This is done by probing the views expressed by the reciters and syntacticians whi have specified and justified proper locations for pause. Their reasons and justifications mainly have to do with rules of syntax and morphology, suggesting that respecting the location of pause and start requires a good knowledge of syntax and correct recitation. For example, Al Nahhas has quoted Ibn-e-Jahid as saying "only a syntactician who knows correct recitation and is aware of the language and content of the Quran can pause and start at the right place. The article then consider the difference among the early scholars about the kinds and names of pauses. These differences reveal themselves only in the chronological order mentioned for the pauses. The idea behind the divisions is not clear and the books in this area do not agree with each other about the basis for specifying types of pauses. For locations suitable to the present discussion are defined and elaborated on: full pause, sufficient pause, appropriate pause, and rhetorical pause. The article conclude that pause and start depends on syntax and morphology and various, sometimes opposing, rules and standards govern pause and start and their types.

**Key Words**: pause, start, full pause, sufficient pause, appropriate pause, rhetorical pause

# نظام الكتابة الصوتية

| q       | q           | ق                                             | فارسيّة    | عربيّة     | الصوامت : |
|---------|-------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| k       | k           | <u>ئ</u>                                      | 4          | 4          | 1         |
| g       | _           | گ                                             | b          | b          | ب         |
| L       | L           | J                                             | р          | _          | پ         |
| m       | m           | ٩                                             | t          | t          | ت         |
| n       | n           | ن                                             | <u>s</u>   | <u>th</u>  | ث         |
| V       | W           | و                                             | j          | j          | ج         |
| h       | h           | ۵                                             | č          | _          | ڪ         |
| y,ī     | y,ī         | ي                                             | ,h         | ,h         | ح         |
|         |             |                                               | <u>kh</u>  | <u>Kh</u>  | خ         |
|         |             |                                               | d          | d          | د         |
| فارسيّة | عربيّة<br>- | الصوائت (المصوّتات)                           | <u>dh</u>  | <u>dh</u>  | ذ         |
| е       | i           | <u>;</u>                                      | r          | r          | )         |
| a       | а           | <del>-</del>                                  | Z          | Z          | ز         |
| 0       | u           | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |            | _          | ژ         |
| ī       | Ī           | اِي                                           | S          | S          | س         |
| ā       | ā           | Ĩ                                             | sh         | sh         | ت<br>ش    |
| ū       | ū           | او                                            | ş          | ş          | ص         |
|         |             |                                               | ż          | .d         | -<br>ض    |
| فارسيّة | عربيّة      | المرادة المرادة                               | ţ          | ţ          | ط         |
| ey      | ay          | الصوائت المركّبة<br>اَيْ                      | , <b>Z</b> | , <b>Z</b> | ظ         |
| ow      | aw          |                                               | 6          | 4          | ع         |
| OW      | avv         | أو                                            | gh         | gh         | غ         |
|         |             |                                               | f          | f          | ے<br>ف    |
|         |             |                                               |            |            |           |

### **Studies on Arabic Language and Literature**

(Research Journal)

**Publisher:** Semnān University

Editoral Director: Dr. Şadeq-e 'Askarī

Co-editors-in Chief: Dr. Maḥmūd-e Khorsandī and Dr. 'Abd al-karīm

Ya'qūb.

Assistant Editor: Dr. Shākir al- 'Āmirī

Academic Consultant: Dr. Āzartāsh-e Āzarnūsh

### **Editorial Board (in Alphabetical Order):**

Dr. Ā<u>z</u>artā<u>s</u>h-e Ā<u>z</u>arnū<u>sh</u>, Tehran University Professor

Dr. Ibrāhīm Muḥammad al-Bab, Tishreen University Associate Professor

Dr. Lutfīyya Ibrāhīm Barham, Tishreen University Associate Professor

Dr. Ismā'īl Baṣal, Tishreen University Professor

Dr. Ranā Jūnī, Tishreen University Assistant Professor

Dr. Mahmūd-e Khorsandī, Semnān University Associate Professor

Dr. Farāmarz-e Mīrzā'ī, Bu 'Alī-e Sīnā University Associate Professor

Dr. Hāmed-e Sedqī, Tarbiat-e Modarres University Professor

Dr. Şadeq-e 'Askarī, Semnān University Assistant Professor

Dr. Wafīq Maḥmūd Slaytīn, Tishreen University Associate Professor

Dr. Nāder Nezām-e Tehrānī, Allameh Tabātbā'ī University Professor Dr. Alī-e Ganjiyān, 'Allāme Tabatbā'ī University Assistant Professor

Dr. 'Abd al-karīm Ya'qūb, Tishreen University Professor

Arabic Editor: Dr. Shākir al- 'Āmirī

English Abstracts Editor: Dr. Hādī-e Farjāmī

Executive Support: Seyed Rooholla Hoseyni Tāherī

Printed by: Semnān University

Address: The Office of Studies on Arabic Language and Literature, Faculty

of Humanities, Semnān University, Semnān, Iran.

Phone: 0098 231 3354139 Email: lasem@semnan.ac.ir

Web: www.lasem.semnan.ac.ir





# Studies on Arabic Language and Literature (Research Journal)

Symbols of Resistance in Abulghasem al-Shabi's Poems

Dr. Roqayeh Rostampur Maleki, 'Amir Farhang Nia **Discourse analysis** 

'Ali Zāeryvand

Social Alienation in a Strange Environment: A Reading of the Novel "Latin Quarter"

Dr. Hāmed Sedqi, Abdollāh Hoseini

A Comparison of Two Famous Well-Known Explications of Ibn–Malek`s Alfiyya, by Ibn-e-Aqil and al-Soyuti

Elāhe Safiān, Dr. Mohammad Rezā Ibnorrasool

Mutammem bin Nuwairah's Elegies: A Study in History and Poetry

Dr. Adnān Muhammad 'Ahmad

The Influence of Solomon's Story in the Quran on Hafiz Sonnet 216

Dr. 'Ali Nazari

An Introduction to Pause and Start and their Ramifications in Arabic Syntax

Yunis Ali Yunis

Research Journal of Semnan University (Iran) Tishreen University (Syria) Volume1, Issue4, Winter 2011/1389